**ル◆びれ◆びれ◆びれ◆びれ◆びれ \Pi** Ň TINOVINOVINOVINOVINOVINOVINOVINOVIN Ň Ĭ. Ň Ň ŶŢŢ, **\lambda** THE CHILL OF THE C YINOVINOVIN Ŷ. بههكمات علم أبحرك والنعدير 1 ルチルタアルのアルスタアルルタア - 几令軍爪令軍爪令軍爪令軍爪令軍  $\Diamond$ 

المنات على المجازة والنعاديل

لت طليمه

محتر ( بن السيخ العِلَى بن العِلَى

جُونِيه العنهم بالحسرة المكيت الشهيت عَفَالله تعالى عَنه وعرب والديدة آمين

دارابنالجوزي



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٨ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارابن الجوزي النشائد والتوريع

المملكة العربية السعودية؛ الدمام - شارع الملك فهد - ت: ٨٤٦٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩٣ - ٨٤٦٧٥٩٣ -الرمز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - ت: ١٥٠٣٨٥٧٩٨٨ - الإحساء - ت: ٨٨٣١٢٢ م - جيدة - ت: ١٩٧٣ - ٦٨١٣٧٠ - الخبر - ت: ٨٩٩٩٣٥١ - فاكس: ٨٩٩٩٣٥٧ - بيروت - هانف: ١٦٨٦٩٦٠٠ -- فاكس: ١٠٦٤١٨٠١ - القاهرة - ج.م.ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com البربد الإلكتروني: ما



# ب الله الرحمن الرحم

١ \_ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي قَدْ أَنْزَلَا حَتًّا عَلَى الْجَرْحِ بَيَانَهُ الْعَلَا ٢ \_ ﴿ إِن جَاءَكُمُ ﴾ فَأُوْجَبَ التَّبَيُّنَا فِي خَبر الْفَاسِقِ حَتَّى نَأْمَنَا عَلَى النَّبِيِّ مَا انْجَلَى الظَّلَامُ ٣ ـ ثُـم صَلاة الله والسَّلام ٤ \_ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ وَالأَتْبَاع مَا انْهَمَرَ الْغَيْثُ عَلَى الْبِقَاعِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ للَّذُ(١) نَقلَا ٥ \_ [وَبَعْدُ] ذَا نَظْمٌ مُفِيدٌ شَمَلا ٦ ـ نَظَمْتُ مَا الأَخُ النَّبِيلُ جَمَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ (٢) سِفْرَهُ قَدْ أَوْدَعَهُ ٧ ـ أَثَابَهُ اللّهُ عَلَى مَا حَقَّقًا مِنْ خِدْمَةِ الْفَنِّ الْعَزِيزِ الْمُرْتَقَى ٨ ـ إِذْ بَعْضُ مَنْ أُولِعَ بِالْفَنِّ (٣) طَلَبْ مِنِّيَ نَظْمَهُ لِتَحْصِيلِ الأَرَبْ بُلُوغ مَا أَرَدتُهُ كَيْ يَحْصُلَا ٩ \_ فَقُمْتُ أَسْتَعِينُ مَوْلَايَ عَلَى بِلُبِّ عِلْم الْجَرْح وَالتَّعْدِيلِ» ١٠ ـ سَمَّيْتُهُ «الإِتْحَافَ لِلنَّبِيل حَقِيقَةَ الْجَرْحِ وَضِدٍّ يَشْمَلُ ١١ \_ أَبْوَابُهُ ثَلَاثَةٌ فَالأَوَّلُ

<sup>(</sup>١) «اللذ» بسكون الذال لغة في «الذي»، وليس ضرورة، والجارّ والمجرور متعلق بالجرح والتعديل اللذين يُذكران للّذي نقل الأخبار.

<sup>(</sup>٢) هو الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف من علماء المدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيّة المتوفى سنة (١٤٢١هـ).

 <sup>(</sup>٣) والمراد بمن أُولِعَ، أي عَلِقَ بِهِ هو الأخ الفاضل الشيخ محمد المعتزّ بن كامل
 السوداني المدرس في دار الحديث الخيريّة بمكة المشرفة.

١٢ ـ وَالثَّانِ في وُجُوهِ طَعْنِ وَيَلي مَا لِعِبَارَاتٍ لِذَيْنِ يَجْتَلِي
 ١٣ ـ وَكُلُّهَا فِيهِ فُصُولٌ تُذْكَرُ سَوْفَ تَرَاهَا بِوُضُوحٍ يَظْهَرُ



# في حقيقة الجرح والتعديل، وضوابط تعارضهما

وغيه: غصلان:



# تعريف الجرح لغة واصطلاحاً:

١٤ - الْجَرْحُ فِي اللُّغَةِ تَأْثِيرٌ غَدَا ١٥ - هَــذَا إِذَا فُــتِـحَ جِـيـمُـهُ وَإِنْ ١٦ - وَبَعْضُهُمْ بِالضَّمِّ فِي الأَبْدَانِ ١٧ \_ أُمَّا اصْطِلَاحاً فَهُوَ وَصْفُ الرَّاوِي ١٨ ـ تَضْعِيفَهُ أَوْ رَدَّهُ فَمَا اقْتَضَى ١٩ ـ إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَهُ ٢٠ ـ أُمَّا الَّذِي اقْتَضَى لِتَضْعِيفٍ فَقَدْ ٢١ ـ إِلَّا إِذَا نَظِيرُهُ قَدْ تَبِعَهُ ٢٢ ـ وَإِنْ يَكُنْ مُضَعَّفاً بِبَلَدِ ٢٣ ـ وَإِنْ يَكُنْ تَضْعِيفُهُ نِسْبِيّاً ٢٤ ـ فَحُكْمُهُ مُخْتَلِفٌ بِحَسَب ٢٥ ـ أُمَّا الَّذِي بِمَا يَرُدُّ وُصِفًا تعريف التعديل لغةً واصطلاحاً: ٢٦ ـ فِي اللَّغَةِ التَّقْوِيمُ وَالْمُوَازَنَهُ

فِي الجِسْم بِالسِّلَاحِ أَوْ بِمَا اعْتَدَى يُضَمَّ فَاسْمَ مَصْدَرِ بِهِ أَبِنْ وَالْفَتْحِ فِي الأَعْرَاضِ وَالْمَعَانِي بِمُقْتَض تَلْيِينَهُ أَوْ حَاوِي تَلْيينَهُ سَوْفَ يَكُونُ مُرْتَضَى لِجَانِب الضَّبْطِ فَخُذْ مُنَاصِحَهْ يَكُونُ مُطْلَقاً فَدَعْ إِنِ انْفَرَدْ لِرُتْبَةِ الْحَسَن حَقّاً رَفَعَهُ أَوْ وَقْتٍ آوْ شَيْخ بِذَا فَقَيّدِ كَقَرْنِهِ بِغَيْرِهِ مَرْضِيًا تِلْكَ الْمُفَاضَلَةِ فَافْهَمْ تُصِب فَهُوَ جِدًا بِالْوَهَاءِ عُرفًا

بِغَيْرِهِ وَفِي اصْطِلَاحٍ قَارَنَهُ

لِمَا رَوَاهُ ثُمَّ هَذَا ذُو شُمُولِ وَوَسَطاً بِالْحُسْنِ نَقْلُهُ دُرِي عَدَالَةَ الرَّاوِي وَضَبْطاً يَكُمُلُ تَحْمِلُ لِلتَّقْوَى كَذَا الْمُرُوءَةُ مِنَ الْمُفَسِّقَاتِ أَوْ مَا يَخْتَرمْ كَذَاكَ الإِسْلَامُ (١) لَدَى الأَدَا فَقَطْ قَبْلَهُمَا وَقَدْ وَعَاهُ الْخِيرَهْ فَأُوَّلٌ أَنْ لَا يَكُونَ ذَا اضْطِرَابْ يَسْتَحْضِرُ الْمَحْفُوظَ كُلَّمَا بَدَا إِذَا يُؤَدِّيهِ بِمَعْنَى أَغْنَى إِلَى أَدَائِهِ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعْ مَجْهُولُ عَيْنِ وَهُوَ مَنْ عَنْهُ اغْتَنَمْ مَجْهُولُ حَالٍ وَهْوَ مَنْ قَدْ أَخَذَا لِجَهْل حَالِهِمْ غَدَوْا مِمَّنْ نُبِذْ مَنْ كَانَ ذَا صِباً وَمَن كَانَ ابْتَدَعْ مُرُوءَةٍ فُكُلَّهُمْ نُصَارِمُ بِكَثْرَةٍ وَسُوءُ حِفْظٍ حَالَفَهُ بِالْجَهْلِ بِالْمَدْلُولِ أَيْضاً أَسْقِطِ

٢٧ \_ وَصْفُكَ لِلرَّاوِي بِمَا اقْتَضَى الْقَبُولُ ٢٨ \_ مَنْ كَانَ عَالِياً صَحِيحَ الْخَبَرِ ٢٩ ـ يرَادُ بِالتَّعْدِيلِ حُكْمٌ يَشْمُلُ ٣٠ ـ ثُمَّ الْعَدَالَةُ هِيَ الْمَلَكَةُ ٣١ \_ وَالْعَدْلُ مُسْلِمٌ وَعَاقِلٌ سَلِمٌ ٣٢ \_ مُرُوءَةً ثُمَّ الْبُلُوغُ يُشْتَرَطْ ٣٣ \_ فَقَدْ تَحَمَّلَ الصِّحَابُ الْبَرَرَهُ ٣٤ ـ وَالضَّبْطُ نَوْعَانِ لِصَدْرِ وَكِتَابْ ٣٥ ـ بَلْ يَقِظاً غَيْرَ مُغَفَّل غَدَا ٣٦ - مَعْ عِلْمه بِمَا يُحِيلُ الْمَعْنَى ٣٧ \_ وَالثَّانِ صَوْنُهُ لَدَيْهِ مُذْ سَمِعْ ٣٨ \_ فَخَرَجَ الْمُبْهَمُ مَنْ لَيْسَ يُسَمّ ٣٩ ـ شَخْصٌ فَقَطْ وَلَمْ يُوَثَّقُ وَكَذَا ٤٠ \_ أَكْتُرُ مِن رَاوِ وَمَا وُثِّقَ إِذْ ٤١ \_ وَخَرَجَ الْكَافِرُ وَالمَجْنُونُ مَعْ ٢٢ \_ وَفَاسِقٌ وَكَاذِبٌ وَخَارِمُ ٤٣ \_ وَكَثْرَةُ الْوَهْم كَذَا الْمُحَالَفَهُ ٤٤ \_ وَشِدَّةُ الْغَفْلَةِ فُحْشُ الْغَلَطِ

<sup>(</sup>١) بنقل حركة الهمزة إلى اللام ودرجها؛ للوزن.

٤٥ ـ تَسَاهُلُ الرَّاوِي لَدَى الْمُقَابَلَهُ
٤٦ ـ مِمَّا عَلَى الرُّوَاةِ أَيْضاً يُنْتَقَدْ
٤٧ ـ كَثْرَةُ إِرْسَالٍ وَتَدْلِيسٍ كَذَا
٤٨ ـ ثُمَّ الدَّلِيلُ فِي اعْتِبَارِ الْعَدْلِ
٤٩ ـ ﴿إِن جَاءَكُن﴾ وَوَجْهُهُ أَنْ أَوْجَبَا
٩٠ ـ وَفِي اعْتِبَارِ الضَّبْطِ حَثُّ الْمُصْطَفَى
٨٠ ـ وَفِي اعْتِبَارِ الضَّبْطِ حَثُّ الْمُصْطَفَى
٨٠ ـ مسألة:

٥١ - جَرْحُ الرُّوَاةِ لَا يُعَدُّ غِيبَهُ
 ٥٢ - كَلِيلُهُ «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ»
 ٥٥ - كَذَا مُعَاوِيَةُ لَا مَالَ لَهُ
 ٥٥ - بَلِ انْكِحِي أُسَامةً بْنَ زَيْدِ

٦٠ - عَدَالَةُ الرَّاوِي أَتَتْ بِشُهْرَةِ ٦٠ - ويُحْتَفَى بِوَاحِدٍ وَلَوْ ظَهَرْ ١٠

يُعَدُّ مُبْطِلاً لِمَا قَدْ قَابَلَهْ غَيْرَ عَدَالَةٍ وَضَبْطٍ يُعْتَمَدْ غَيْرَ عَدَالَةٍ وَضَبْطٍ يُعْتَمَدْ عَدَمُ نَقْدِهِمْ شُيُوخَهُمْ خُذَا عَدَمُ نَقْدِهِمْ شُيُوخَهُمْ خُذَا مَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ ذُو الْفَصْلِ مَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ ذُو الْفَصْلِ تَبَيَّنَ الْفَاسِقِ كَيْ يُجَتَنَبَا تَبَيُّنَ الْفَاسِقِ كَيْ يُجَتَنَبَا فِي الْحِفْظِ وَالتَّبْلِيغِ دُونَ مَا جَفَا فِي الْحِفْظِ وَالتَّبْلِيغِ دُونَ مَا جَفَا فِي الْحِفْظِ وَالتَّبْلِيغِ دُونَ مَا جَفَا

إِذْ هُو تَبْيِينٌ لِشَرِّ حِيبَهُ قَالَهُ إِذْ رَأَى خَبِيثَ السِّيرَةِ وَالثَّانِ لَا يَرْمِي عَصاً حَمَلَهُ وَالثَّانِ لَا يَرْمِي عَصاً حَمَلَهُ أَيُّهُمَا يَصْلُحُ زَوْجاً يُكْمِلُ فَا يُصْلُحُ زَوْجاً يُكْمِلُ فَا إِنَّهُ ذُو حَظْوَةٍ وَأَيْدِ

عَلَيْهِ قَدْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ ضَبَطْ وَنَسَبٌ عُرِفَ غَيْرُ مُعْتَبَرْ فَعْتَبَرْ فَعْرَابِ عَدَلَا فَشَارِطٌ عَنِ الصَّوَابِ عَدَلَا إِنْكَارِ أَصْلِهِ لِفَرْعِ عُرِفَا إِنْكَارِ أَصْلِهِ لِفَرْعِ عُرِفَا إِنْكَارِ أَصْلِهِ لِفَرْعِ عُرِفَا

كَذَا بِتَنْصِيصِ الْمُزَكِّي وَفَتِ رَقِيقاً أَوْ أَنْثَى لَدَى مَنِ انْتَصَرْ

٦٢ \_ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ كُلُّ مَنْ غَدَا ٦٣ ـ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ جَرْحٌ يَخْذُلُهُ ٦٤ ـ إِذْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفِ ٦٥ - لَكِنَّ ذَا الْحَدِيثَ ضَعْفُهُ اشْتَهَرْ ٦٦ ـ وَنَجْلُ حِبَّانَ يَقُولُ الْعَدْلُ ٦٧ \_ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كُلُّ مُسْلِم ٦٨ ـ إِلَى النَّبِيِّ جَاءَهُ أَعْرَابِي ٦٩ ـ قَـبِلُـهُ لَـمَّـا رَآهُ شَـهِـدَا ٧٠ ـ لَكِنَّ ذَا الْحَدِيثَ أَيْضاً ضُعِّفا ٧١ ـ وَكُلُّ ذَا تَوسُّعٌ لَا يُرْضَى ٧٢ ـ فَعِنْدَهُمْ لَا بُدَّ مِنْ تَوْثِيقِهِ

٧٣ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا عَدْلٌ رَوَى ٧٤ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذْ عَدْلٌ رَوَى ٧٤ - قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ إِنْ ٧٤ - قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَإِنْ ٥٤ - إِلَيْهِ مَيْلُ مُسْلِمٍ وَشَيْخِهِ ٤٧٠ - إِلَيْهِ مَيْلُ مُسْلِمٍ وَشَيْخِهِ

٧٦ - إِنْ عَمِلَ الْعَالِمُ أَوْ أَفْتَى عَلَى ٧٧ - فَقِيلَ تَعْدِيلٌ وَتَصْحِيحٌ وَقِيلٌ ٧٧ - فَقِيلَ تَعْدِيلٌ وَتَصْحِيحٌ وَقِيلٌ ٧٨ - كَذَاكَ حَيْثُ يَتْرُكُ الْعَمَلَ لَا ٧٨ اللهَ الْعَمَلَ لَا

حَامِلَ عِلْم فَهُوَ عَدْلٌ ذُو هُدَى مُضَعِّفاً فَعِنْدَ ذَا لَا نَقْبَلُهُ مُضَعِّفاً فَعِنْدَ ذَا لَا نَقْبَلُهُ عُدُولُهُ مَدْحُ لِكُلِّ مُنْصِفِ عُدُولُهُ مَدْحُ لِكُلِّ مُنْصِفِ فَلَيْسَ حُجَّةً لِمَا لَهُ ذَكَرْ فَلَيْسَ مَجْرُوحاً فَذَاكَ الأَصْلُ مَنْ لَيْسَ مَجْرُوحاً فَذَاكَ الأَصْلُ عَدْلٌ دَلِيلُهُ حَدِيثٌ قَدْ نُمِي عَدْلٌ دَلِيلُهُ حَدِيثٌ قَدْ نُمِي بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي السَّحَابِ بِكُلْمَةِ الْإِخْلَاصِ نَالَ رَشَدَا بِكُلْمَةِ الْإِخْلَاصِ نَالَ رَشَدَا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فَلْتَعْرِفَا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فَلْتَعْرِفَا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً فَلْتَعْرِفَا فَلَا يَكُونُ مُحَجَّةً فَلْتَعْرِفَا فَلَا تَعْرَفَى فَرْضَى فَلْتَعْرِفَا الصَّوَابُ فَلْتَنْتِهِ فَالْتَعْرِفَا فَلَا الْجُلِّ حَتَّى تَرْضَى فَلْكَا هُوَ الصَّوَابُ فَلْتَنْتِهِ فَالْتَعْرِفَا فَلَا الْجُلُ مَقَى الصَّوَابُ فَلْتَعْرِفَا فَلَا الْجُلُ مَتَى مَرْضَى فَلَا الْمُولُ الْمَوْ الصَّوابُ فَلْتَنْتِهِ فَا لَا الْمُلُولُ فَيْ اللَّاسَانِ فَلْ اللَّهُ فَا الْمَلْوَا الصَّوْلُ فَا فَلَا الْمُؤَالُ الْمُلْ الْمُ الْمُلْهُ فَا الصَّوْلُ الْمُعَالَى الْمُعَلَا فَا الْمُؤَالُ فَا الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالُولُولُ

مُسَمِّياً هَلْ ذَا لِتَعْدِيلٍ حَوَى لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِعُدُولٍ فَاطْمَئِنَّ لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِعُدُولٍ فَاطْمَئِنَّ وَابْنِ خُزَيْمَةً لِلذَا فَانْتَخِهِ

وَفْقِ حَدِيثٍ فَاخْتِلَافُهُمْ جَلَا لَا وَهُوَ الأَرْجَحُ لِلْقَومِ النَّبِيلُ يَكُونُ تَضْعِيفاً لَدَى مَنِ اعْتَلَى

#### مسألة:

٧٩ - ضَبْطُ الرُّواةِ بِأُمُورٍ تُعْرَفُ / ٨٠ - بِالضَّبْطِ وَالإِثْقَانِ إِنْ كَانَ غَلَبْ ٨٠ - بِالضَّبْطِ وَالإِثْقَانِ إِنْ كَانَ غَلَبْ ٨١ - وَإِنْ غَدَا مَخَالِفاً وَكَثُرا ٨٢ - كَذَا امْتِحَانُهُ بِأَنْ تَقْرَا عَلَيْهُ ٨٢ - كَذَا امْتِحَانُهُ بِأَنْ تَقْرَا عَلَيْهُ ٨٣ - كَمَا جَرَى لابْنِ مَعِينٍ إِذْ مَحَنْ ٨٤ - أَوْ قَلْبِ إِسْنَادٍ لِمَتْنِ آخَرَا ٨٤ مَنْ آخَرا ٨٥ - حِفْظَ الْبُخَارِيِّ (١) فَرَدَّ كُلَّ مَا ٨٥ - وَاخْتَلَفُوا فِي الامْتِحَانِ ذَا وَمَا ٨٧ - يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ ثُمَّ يَنْتَهِي

#### مسألة:

٨٨ - وَالشَّرْطُ فِي الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ١٨٨ - وَيَقِظاً غَيْرَ مُغَفِّلٍ عَرَفْ ١٩٨ - وَيَقِظاً غَيْرَ مُغَفِّلٍ عَرَفْ

٩٠ - هَلَ يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ بِالإِبْهَامِ
 ٩١ - جُمْهُورُهُمْ مُبْهَمُ تَعْدِيلٍ قُبِلْ
 ٩٢ - لأنَّ جَرْحَهُ بِوَاحِدٍ يَتِمَ
 ٩٣ - وَلاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيمَا يُوجِبُ

قَرْنُ حَدِيثِهِ بِمَنْ قَدْ يُعْرَفُ وَفْقٌ وَلَوْ مَعْنَى فَنِعْمَ الْمُشَخَبُ وَفَقٌ وَلَوْ مَعْنَى فَنِعْمَ الْمُشَخَبُ وَلَا كِتَابَ عِنْدَهُ فَلْيُحْذَرا مَا لَيْسَ مَرْوِيّاً وَمَنْقُولاً لَدَيْهُ أَبِا نُعَيْمٍ فَرَآهُ قَدْ فَطَنْ كَمَا بِبِغْدَادَ امْتِحَانٌ قَدْ جَرَى كُمَا بِبِغْدَادَ امْتِحَانٌ قَدْ جَرَى قُلِبَ لِلأَصْلِ فَفَاقَ الْفُهَمَا يُرَى لَدَى الْمُحَقِّقِينَ الكُرَمَا يُرَى لَدَى الْمُحَقِّقِينَ الكُرَمَا كَيْلَا يَكُونَ مُفْسِداً لِلْمُلْتَهِي كَيْلَا يَكُونَ مُفْسِداً لِلْمُلْتَهِي

كُوْنُهُ عَدْلاً وَرِعاً فِي النِّحَلِ أَسْبَابَ تَعْدِيلٍ وَجَرْحٍ واغْتَرَفْ أَسْبَابَ تَعْدِيلٍ وَجَرْحٍ واغْتَرَفْ

كَالْجَرْحِ فِيهِ الْخُلْفُ لِلاَّعَلَامِ
لَا مُبْهَمُ الْجَرْحِ وَإِنَّمَا حُظِلْ
خِلَافَ تَعْدِيلٍ لِعُسْرٍ قَدْ لَزِمْ
جَرْحاً فَذِكْرُهُ بَيَانٌ يُظلَبُ

<sup>(</sup>١) بنصب «حفظَ» مفعولاً به لـ«امتحان».

98 - وَالثَّانِ أَنَّ مُبْهَمَ الْجَرْحِ قُبِلْ 90 - لأَنَّ مَنْ يَجْرَحُ عَارِفٌ بِمَا 97 - أَمَّا الْعَدَالَةُ فَفِيهَا يَكْثُرُ 97 - أَمَّا الْعَدَالَةُ فَفِيهَا يَكْثُرُ 97 - فَرُبَّمَا سَارَعَ مَنْ قَدْ نَظَرَا 98 - فَرُبَّمَا سَارَعَ مَنْ قَدْ نَظَرَا 98 - رَابِعُهَا الْقَبُولُ مُبْهَمَيْنِ إلَّا 99 - رَابِعُهَا الْقَبُولُ مُبْهَمَيْنِ 100 - يُقْبَلُ وَالْجَرْحُ بِتَفْصِيلٍ أَتَى 100 - يُقْبَلُ وَالْجَرْحُ بِتَفْصِيلٍ أَتَى 100 - مِنْ نَاقِدٍ فَجَرْحُهُ لَا يُقْبَلُ 100 - مِنْ نَاقِدٍ فَجَرْحُهُ لَا يُقْبَلُ 100 - مِنْ نَاقِدٍ فَجَرْحُهُ لَا يُقْبِلُ 100 التَّعْدِيلِ 100 - وَإِنْ يَكُنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ 100 اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَه

١٠٥ - الْجَرْحُ فِي الكُتُبِ غَالِباً يَرِدْ ١٠٦ - وَالْحَقُ أَخْلَا بِهِ إِذَا خَلَا ١٠٧ - وَالْحَتِلَافِ فِي اجْتِهَادِ النَّقَدَهْ ١٠٧ - كَالاَخْتِلَافِ فِي اجْتِهَادِ النَّقَدَهْ ١٠٨ - وَابْنُ الصَّلَاحِ رَأْيُهُ التَّوقُّفُ ١٠٩ - وَابْنُ كَثِيرٍ قَدْ أَجَادَ مَأْخَذَا ١٠٩ - مُسَلَّماً مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِ ١١٠ - مُسَلَّماً مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِ ١١٠ - لِلاطِّلَاعِ فِي شُؤُونِ مَنْ رَوَى

لَا مُبْهَمُ التَّعْدِيلِ فَهْوَ قَدْ حُظِلْ يَجْرَحُ نَاقِدٌ بَصِيرٌ أَحْكَمَا تَصَنَّعُ النَّاسِ بِمَا قَدْ يَظْهَرُ تَصَنَّعُ النَّاسِ بِمَا قَدْ يَظْهَرُ مُعَدِّلاً مِنْ دُونِ أَنْ يَخْتَبِرَا مُغَدِّلاً مِنْ دُونِ أَنْ يَخْتَبِرَا مُفَسَّرَيْنِ وَاضِحَيْنِ نَقْلا مُفَسَّريْنِ وَاضِحَيْنِ نَقْلا خَامِسُهَا التَّعْدِيلُ دُونِ مَيْنِ فَافِنْ يَكُنْ تَوْثِيقُهُ قَدْ ثَبَتَا فَإِنْ يَكُنْ تَوْثِيقُهُ قَدْ ثَبَتَا فَإِنْ يَكُنْ تَوْثِيقُهُ قَدْ ثَبَتَا فَإِلاً مُفَسَراً بِأَمْرٍ يُنْقَلُ وَفِي مَيْنِ قُبِلاً مُفْسِيلِ إِلّا مُفَسَراً بِأَمْرٍ يُنْقَلُ وَيَعْمَلُ قُلْ مَعْدَلِ الْمَجْهُولِ قُلْ لَا حَبَّذَا لِلْمَحْهُولِ قُلْ لَا حَبَدَا لِلْمَحْهُولِ قُلْ لَا حَبَدَا لِلْمَحْهُولِ قُلْ لَا حَبَدَا لِلْمَحْهُولِ قُلْ لَا حَبَدَا لَلْمَحْهُولِ قُلْ لَا حَبَدَا لِلْمَا الْمَنْ عَرَالُولِ اللْمَالِ قُلْ لَا حَبَدَا لَا مَعْدَولِ قُلْ لَا حَبَيْدَا لَلْمَالُولِ اللْمَعْمُولِ عُلَا لَا مَعْمَلِ مُنْ فَالِلْمَا الْمِنْ حَجَوْمٍ مُقْتَنِعًا لِلْمَالِكُولِ الْمُعْلَى الْعَلَيْلِ الْمَعْمُولِ عُلْ الْمَعْمُولِ عُلْهُ الْمُعْمُولِ عُلْمَا الْمُعْمُولِ عُلَا الْمُعْمُولِ عُلْمَا الْمُعْمُولِ عُلْمُ الْمُعْمُولِ عُلْمُ الْمُعْمُولِ عُلْمُ لَا عُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولِ عُلْمُ لَا مُعْمَلِهُ الْمُعْمُولِ عُلَا الْمُعْمُولِ عُلْمُ لَا عَلَيْهِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ عُلْمُ الْمُعْمُولِ عُلْمُ الْمُعْمُولِ عُلْمُ لَا عُلْمُ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ

إِبْهَامُهُ وَقَلَّ تَفْسِيرٌ وُجِدْ عَمَّا يُؤَدِّينَا لِشَكِّ حَصَلَا الْشَكِّ حَصَلَا أَوْ تُهْمَةٍ تِجَاهَ مَنْ قَدْ نَقَدَهُ لَا الاعْتِمَادُ وَهُوَ رَأْيٌ مُضْعَفُ كَيْثُ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَا حَيْثُ يَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَا إِذْ هُمْ أَئِمَّةٌ جَرَوْا بِالنَّصَبِ فَمَيَّزُوا الْعَدْلَ وَمَنْ جَرُوا بِالنَّصَبِ

جَرْحٌ مُفَسَّرٌ بِتَعْدِيل أَضَا لأَنَّ مَنْ جَرَحَ كَانَ أَعْلَمَا وَمَنْ يَزِدْ عِلْماً لَدَيْهِمْ أَفْضَلُ وَبَعْضُهُمْ أَحْفَظَهُمْ دُونِ انْتِقَادْ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ لِلْمُعَارِضِ جَرْحٌ مُفَسَّرٌ وَلَكِن اعْلَمَا مِنَ الضَّوَابِطِ فَلُذْ بِالْحُجَجِ أَبْهِمَ بِالتَّعْدِيلِ فَالْجَرْحَ انْبِذِ تَوْثِيقُ مَنْ ساهَل حَقّاً قَدْ نُبِذْ مُعْتَدِلٍ مُحَقِّقِ لِمَا يُرَامْ فَذَا لَهُ حَالَانِ (١) عِنْدَ النَّاقِدِ يُؤْخَذُ بِالأَخِيرِ فِي انْتِقَادِ كَمَا إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ قُرِنَا

١١٢ - اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَا ١١٣ \_ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورُ جَرْحٌ قُدِّمَا ١١٤ - حَيْثُ رَأَى مَا لَمْ يَرَ الْمَعْدِّلُ ١١٥ - وَبَعْضُهُمْ قَدَّمَ مَا الْعَدَدُ زَادْ ١١٦ - وَبَعْضُهُمْ حَكَمَ بِالتَّعَارُض ١١٧ - وَأَرْجَحُ الأَقْوَالِ أَنْ يُقَدَّمَا ١١٨ ـ بِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا يَجِي ١١٩ - أُمَّا إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الَّذِي ١٢٠ \_ وَلَيْس ذَا أَيْضاً عَلَى الإِطْلَاقِ إِذْ ١٢١ - فَلَا يُقَدُّمُ عَلَى جَرْح إِمَامْ ١٢٢ ـ أُمَّا إِذَا تَعَارَضَا مِنْ وَاحِدِ ١٢٣ - أُولَاهُ مَا تَغَيُّرُ اجْتِهَادِ ١٢٤ \_ وَالثَّانِ أَنْ يُجْمَعَ حَيْثُ أَمْكَنَا

<sup>(</sup>۱) «الحال»: صفة الشيء يُذكّر ويؤنّث، فيقال: حال حسنٌ، وحالٌ حسنة، ويؤنّث بالهاء، فيقال: حالة حسنة، أفاده في «المصباح» ١٥٧/١.

۱۲۰ ـ بِغَيْرِهِ فَوَاحِداً قَدْ وَثَقَا ١٢٦ ـ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعٌ فَتَرْجِيحٌ وَفَا ١٢٧ ـ كَأَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ عَنْهُ رَوَى ١٢٧ ـ كَأَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ عَنْهُ رَوَى ١٢٨ ـ إِنْ فُقِدَتْ قَرِينَةٌ فَيُؤْخَذُ ١٢٨ ـ إِنْ فُقِدَتْ قَرِينَةٌ فَيُؤْخَذُ ١٢٨ ـ إِنْ لُمْ يَكُنْ ذَا كُلُّهُ تَيَسَرَا

بِنِسْبَةِ الْمَقْرُونِ لَيْس مُطْلَقًا حَسْبَ الْقَرَائِنِ فَخُذْ بِمَا صَفَا مُشْبَ الْقَرَائِنِ فَخُذْ بِمَا صَفَا مُلزِماً مُتْقِنَ مَا عَنْهُ حَوَى مُلزِماً مُتْقِنَ مَا عَنْهُ حَوَى مَا قَارَبَ النُّقَادَ نِعْمَ الْمَأْخَذُ فَا تَقِفَنْ وَابْحَثْ مُرَجِّحاً عَرَا فَلْتَقِفَنْ وَابْحَثْ مُرَجِّحاً عَرَا

### تفاوت مراتب النقّاد في الجرح والتعديل:

١٣٠ \_ الأَصْلُ فِي التَّعَارُضِ الْمُعْتَبَرُ ١٣١ \_ كَذَا علَى الْجَرْحِ الَّذِي قَدْ أَبْهِمَا ١٣٢ - لَكِنَّ ذَا الأَصْلَ يُرَى مُقَيَّدَا ١٣٣ \_ مِنْهَا اعْتِبَارُ مَنْهَج الأَئِمَةِ ١٣٤ - مَنْ يَتَثَبَّتُ لَدَى التَّعْدِيل ١٣٥ \_ بِغَلْطَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ يَجْرَحُ ١٣٦ - كَـذَلِكَ الـرَّازِيُّ وَالْـقَـطَـانُ ١٣٧ \_ وَمِنْهُمُ مُعْتَدِلٌ فِي ذَيْن ١٣٨ \_ مِثْلُ ابْن مَهْدِيٍّ كَذَا الثَّوْرِيُّ مَعْ ١٣٩ \_ أَحْمَدَ وَالرَّازِيِّ ثُمَّ ابْن عَدِي ١٤٠ \_ وَآخَرُونَ مُتَسَاهِلُونَ قَدْ ١٤١ \_ كَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنُ حِبَّانَ يُرَى ١٤٢ \_ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِبعْض مَا نُقِلْ

مُفَسَّرُ الْجَرْحِ نَرَاهُ يُؤْثَرُ يُقَدُّمُ التَّعْدِيلُ عِنْدَ الْفُهَمَا أَيْ بِضَوابِطَ لَدَى أُولِي الْهُدَى إِذْ هُمْ لَدَى ذَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ مُؤَاخِداً فِي الْجَرْحِ بِالْقَلِيلِ كَمَا بِذَا شُعْبَةُ كَانَ يَقْدَحُ وَابْنُ مَعِينِ مُغْرَمِينَ كَانُوا قَدْ سَلَكَ الأَعْدَلَ فِي الأَمْرَيْن حَبْر بُخَارَى وَالإِمَامِ الْمُتَّبَعْ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَكُلِّ مُقْتِدي ارْتَكَبُوا فِي نَهْجِهِمْ غَيْرَ رَشَدْ وَأَحْمَدُ الْعِجْلِيُّ فِيهِمْ ذُكِرَا عَنْهُ كَذَا الْحَاكِمُ مَعْهُمُ جُعِلْ

#### ننبيه:

١٤٣ - ثُمَّة فَائِدَةُ ذَا التَّقْسِيم ١٤٤ \_ فَإِنْ يَجِي التَّوْثِيقُ مِمَّنْ شَدَّدا ١٤٥ - إِلَّا إِذَا ثُبَّتَ مَنْ قَدْ أَجْمَعُوا ١٤٦ \_ كَذَا إِذَا وَتَّقَ مَنْ قَدْ جُرِحَا ١٤٧ \_ وَهُؤُلًا إِنْ جَرَحُوا يُنْظُرُ هَلْ ١٤٨ \_ فَاقْبَلْ وَإِلَّا لَا يُرَى مُطَّرَحًا ١٤٩ ـ مَوَثِّقاً فَجَرْحُهُمْ لَا يُقْبَلُ ١٥٠ - فَابْنُ مَعِينِ مَثَلاً إِنْ ضَعَفا ١٥١ - إِنْ غَيْرُهُ وَتَّقَهُ بَلْ يُوقَفُ ١٥٢ \_ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْحُسْنِ كَمَا ١٥٣ \_ وَإِنْ يَجِى التَّوْثِيقُ مِمَّنْ وُصِفًا ١٥٤ \_ بِالنَّقْدِ هَلْ وَافَقَهُمْ فَإِنْ وُجِدْ ٥٥١ - لأنَّهُمْ يُوَتِّقُونَ مَنْ جُهِلْ ١٥٦ \_ وَهَ وُلاءِ جَرْحُهمْ مُخْتَلِفُ ١٥٧ - تَسَاهُلاً كَأَحْمَدَ الْعِجْلِيِّ ١٥٨ - كَنَجْل حِبَّانَ بِبَعْض مَا فَعَلْ ١٥٩ - أُمَّا الَّذِينَ اعْتَدَلُوا وَأَنْصَفوا ١٦٠ - فَقَدَّمَنْ تَوْثِيقَهُمْ إِلَّا إِذَا

يَظْهَرُ فِي التَّقْدِيم بِالتَّحْكِيم فَعَضَّ بِالنَّاجِذِ إِذْ ذَاكَ هُدَى فِي ضَعْفِهِ فَقَوْلُهُ لَا يُسْمَعُ مُفَسَّراً فَذَاكَ أَيْضاً طُرحَا وَافَقَهُمْ غَيْرِهُمُ فَإِنْ حَصَلْ لَا سِيَّمَا إِذَا إِمَامٌ صَرَّحَا إِلَّا مُفَسَّراً فَهَذَا الأَعْدَلُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَباً لَا يُكْتَفَى تَصْحِيحُ مَا رَوَى وَلَكِنْ يُعْرَفُ الذَّهَبِيُّ هَكَذَا قَدْ حَكَمَا تَسَاهُلاً فَانْظُرْ لِمَنْ قَدْ عُرفا فَذَاكَ أَوْلَا فَلْتَقِفْ لَا تَعْتَمِدُ كَمَا ابْنُ حِبَّانَ لِهَذَا يَفْتَعِلْ فَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ أَيْضاً يُوصَفُ قَابَلَ بِالتَّعَنُّتِ الْجَلِيِّ لِذَا تَرَى النَّقْدَ عَلَيْهِ قَدْ نَزَلْ فَحُكْمُهُمْ هُوَ الطَّريقُ الْمَنْصَفُ جَرْحٌ مُفَسَّرٌ أتى مُنَابِذًا

#### مسألة:

١٦١ ـ اعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَبَقَهُ ١٦٢ \_ مَنْ يَتشَدُّدُ وَمَنْ تَوسَّطَا ١٦٣ ـ تَوَسَّطَ الثَّوْرِيُّ فِي الَّتِي تَلِي ١٦٤ \_ وَشَدَّدَ الْقَطَّانُ فِي الَّتِي تَلي ١٦٥ \_ قَابَلَهُ نَجْلُ مَعِينِ وَتَلَا ١٦٦ \_ قَابَلَهُ حَبْرُ بُخَارَى فَغَدَا ١٦٧ \_ قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ مُرْشِداً ١٦٨ \_ هُوَ الَّذِي انْتَدَبَ وَالْقَطَّانُ فِي ١٦٩ - نَاهِيكَ عِلْماً بِهِمَا وَنُبلًا ١٧٠ \_ مَنْ جَرَحَاهُ لَا يَكَادُ يَنْدَمِلْ ١٧١ \_ وَمَن هُمَا قَدْ وَتُّقَاهُ نَبُلًا ١٧٢ \_ وَمَن هُمَا فِيهِ اخْتِلَافاً أَبْدَيا ١٧٣ \_ مِنَ الصَّحِيحِ نَزِّلَنْهُ لِلْحَسَنْ

١٧٤ ـ وَيَنْبَغِي تَوقُّفٌ فِي قَوْلِ مَنْ ١٧٥ ـ وَيَنْبَغِي الْخُلْفِ اعْتِقَاداً مِثْلُمَا ١٧٥ ـ بِسَبَبِ الْخُلْفِ اعْتِقَاداً مِثْلُمَا ١٧٦ ـ لِنَصْبِهِ شُيُوخَ أَهْلِ الْكُوفَةِ

انْقَسَمُوا اثْنَيْن لَدَى مَنْ حَقَّقَهُ أُولَى الطِّبَاقِ شُعْبَةٌ قَدْ أَفْرَطَا أتَى ابْنُ مَهْدِيٍّ تَوَسُّطاً يَلِي أَظْهَرَ أَحْمَدُ تَوَسُّطاً جَلِي بَعْدُ أَبُو الْحَاتِمِ تَشْدِيداً جَلَا أَعْدَلَ مَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِ الْهُدَى كَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَجَلَّ مُقْتَدَى نَقْدِ الرِّجَالِ يَا لَهُ نُبْلاً يَفِي جَلَالَةً نَباهَةً وَفَضْلَا جُرْحُهُ دَائِماً وَأَقْبِحْ بِالْفَشِلْ ذَا الْحُجَّةُ الْمَقْبُولُ عِندَ الْنُبَلَا فَفِيهِ رَأْيَكَ بِجُهْدٍ أَبْدِيا فَأَمْعِنِ الْبَحْثَ وَأَبْعِدِ الْوَسَنْ

بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ بُغْضٌ إِحَنْ الْجُوزَجَانِيُّ بِثُلْبٍ قَدْ رَمَى الْجُوزَجَانِيُّ بِثُلْبٍ قَدْ رَمَى حَيْثُ التَّشَيُّعُ فَشَا فِي الْبَلْدَةِ (۱)

فَشَا التَّشَيُّعُ لَدَيْهِمْ فَفَسَدْ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة:

لِأَهْلِ كُوفَةٍ لِنَصْبِهِ وَقَدْ

۱۷۷ - فَبِلِسَانٍ ذَلِقٍ قَدْ أَفْحَشَا ١٧٨ - مَعَ ابْنِ مُوسَى وَأَسَاطِينِ الْخَبَرْ ١٧٩ - مَعَ ابْنِ مُوسَى وَأَسَاطِينِ الْخَبَرْ ١٧٩ - عَارَضَهُ قُدِّمَ قَدْلُهُ كَذَا ١٨٠ - فَقَدْ غَدَا يَجْرَحُ أَهْلَ الشَّامِ ١٨١ - لابْنِ خِرَاشٍ حَالَةُ رَذِيلَهُ ١٨١ - كَذَاكَ مَا سَبَبُهُ الْمُنَافَسَهُ ١٨٢ - كَذَاكَ مَا سَبَبُهُ الْمُنَافَسَهُ [مسألة]:

۱۸۳ ـ قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ يَنْبَغِي اللهِ مَا الذَّهَ الذَّهُ الذَّهَ اللهُ يَنْبَغِي اللهُ اللهُ

#### مسألة:

١٨٥ - وَلْتَعْلَمَنْ مُحَقِّقاً لَنْ يُقْبَلَا ١٨٦ - فَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كَلَامُهُ رُمِي ١٨٧ - فَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كَلَامُهُ رُمِي ١٨٧ - فِي أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَنَزَكَا ١٨٨ - وَعُذْرُ هَوُلَاءِ أَنَّ الْغَضَبَا ١٨٨ - وَبِالْمُقَابِلِ فَمَنْ وَثَقَ مَنْ ١٨٩ - وَبِالْمُقَابِلِ فَمَنْ وَثَقَ مَنْ ١٩٠ - لَا تَلْتَفِتْ كَالشَّافِعِيِّ وَثَقَا ١٩٠ - كَذَاكَ لَا عِبْرَةَ بِالْجَرْحِ إِذَا ١٩١ - كَذَاكَ لَا عِبْرَةَ بِالْجَرْحِ إِذَا ١٩٠ - مِثْلُ الْكُدَيْمِيِّ عَنِ الْقَطَّانِ قَدْ ١٩٢ - مِثْلُ الْكُدَيْمِيِّ عَنِ الْقَطَّانِ قَدْ

فَلَيَّنَ الْفَضْلَ وَنَالَ الأَعْمَشَا فَمِثْلُ ذَا إِذَا إِمَامٌ مُعْتَبَرْ ابْنَ خِرَاشٍ بِالْمُقَابِلِ خُذَا وَهْوَ الَّذِي عُنِي بِقَوْلِ الرَّامِي ذَا رَافِضِيُّ جَرْحُهُ فَضِيلَهُ فِي رُتْبَةٍ فَحَصَلَتْ مُرَافَسَهُ

طَيُّ التَّعَاصُرِ بِطَعْنِ إِنْ بُغِي التَّعَاصُرِ بِطَعْنِ إِنْ بُغِي بِالْقِسْطِ وَالْعَدْلِ يُعَامَلُ الْوَرَى

جَرْحُ إِمَامٍ صِيتُهُ قَدِ اعْتَلَى فِي مَالِكٍ كَذَا النَّسَائِيُّ ارْتُمِي الشَّافِعِيَّ ابْنُ مَعِينٍ فَاتْرُكَا الشَّافِعِيَّ ابْنُ مَعِينٍ فَاتْرُكَا الشَّافِعِيَّ ابْنُ مَعِينٍ فَاتْرُكَا أَخْفَى الْمَحَاسِنَ فَحَادُوا مَذَهَبَا يَكُونُ بِاتِّفَاقِهِمْ مِمَّنْ وَهَنْ (۱) يَكُونُ بِاتِّفَاقِهِمْ مِمَّنْ وَهَنْ (۱) ابْنَ أبِي يَحْيَى بِدُونِ مَا انْتِقَا ابْنَ فَالْكُدَيْمِيُّ عَمَّنْ نَبَذَا نَتَقَالَهُ لَا يَصِحُ عَمَّنْ نَبَذَا نَالَ أَبَانَ فَالْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ نَبَذَا أَلِي أَبَانَ فَالْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ فَالْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ نَبَذَا أَلِي اللَّهُ الْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ فَالْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ فَالْكُدَيْمِيُّ فَسَدْ

<sup>(</sup>١) من باب وَعَدَ: أي ضعُفْ.

۱۹۳ - كذا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَتَى ١٩٣ - كَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَتَى ١٩٣ - كَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَتَى ١٩٤ - لِفَرَجٍ نَجْلِ فَضَالَةَ فَلَا

عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ كَلَاماً ثَبَّتَا تَقْبَلْ سُلَيْمَانُ بِكِذْبٍ مُبْتَلَى

### مسألة:

مِنَ الَّذِي يُجْرَحُ مُطْلَقاً يُرَدِّ مَطْلَقاً يُرَدِّ مَطْلَقاً يُرَدِّ مَطْلَقاً يُرَدَّ جَرَحَ خَالِياً عَنِ الْحُكْمِ الْهَنِي جَرَحَ خَالِياً عَنِ الْحُكْمِ الْهَنِي تَحَامُلٍ فَمِثْلُ هَذَا قُبِلَا تَحَامُلٍ فَمِثْلُ هَذَا قُطِرِحَا الْحَبَطِيَّ أَحْمَداً فَطُرِحَا الْحَبَطِيَّ أَحْمَداً فَطُرِحَا ابْنَ سُلَيْمٍ بِاخْتِلَالٍ فَجَفَا ابْنَ سُلَيْمٍ بِاخْتِلَالٍ فَجَفَا ابْنَ سُلَيْمٍ بِاخْتِلَالٍ فَجَفَا بِوَضْعِ إِبْرَاهِيمَ رَأْيٌ مَهْدِي بِوَضْعِ إِبْرَاهِيمَ رَأْيٌ مَهْدِي

۱۹۵ - اعْلَمْ بِأَنَّ جَرْحَ شَخْصِ إِنْ وَرَدْ ١٩٦ - إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَاماً يَعْتَنِي ١٩٧ - وَلَمْ تَجِئْ قَرِينَةٌ دَلَّتْ عَلَى ١٩٧ - وَلَمْ تَجِئْ قَرِينَةٌ دَلَّتْ عَلَى ١٩٨ - مِثَالُهُ الأَزْدِيُّ حَيْثُ جَرَحَا ١٩٨ - وَهَكَذا نَجْلُ خِرَاشٍ وَصَفَا ١٩٩ - وَهَكَذا نَجْلُ خِرَاشٍ وَصَفَا ٢٠٠ - مِثَالُ مَا قُبِلَ وَصْفُ الأَزْدِي

# التوقّف في جرح المتأخرين إذا خالفوا المتقدّمين:

قَدْ خَالَفَ السَّلَفَ آخِرَ الزَّمَنْ أَبَانَ نَجْلَ صَالِحٍ بِجَرْمِ أَبَانَ نَجْلَ صَالِحٍ بِجَرْمِ فَخُذْ بِقَوْلِهِمْ هُمُ الْمِعْيَارُ فَخُذْ بِقَوْلِهِمْ هُمُ الْمِعْيَارُ

٢٠١ - وَيَنْبَغِي تَرَيُّتُ فِي جَرْحِ مَن ٢٠١ - وَيَنْبَغِي تَرَيُّتُ فِي جَرْحِ مَن ٢٠٢ - كَطَعْنِ يُوسُفَ (١) مَعَ ابْنِ حَزْمِ ٢٠٣ - كَطَعْنِ يُوسُفَ أَنَّهُ وَثَلَقَهُ الْكِسَارُ ٢٠٣ - مَعْ أَنَّهُ وَثَلَقَهُ الْكِسَارُ

# دخول الخطأ في الجرح بسبب غلط دخل في الكتاب:

فِي نُسْخَةٍ كُتِبَ فِيهَا غَلَطَا لِغَلَطَا لِغَلَطًا عَلَى الْبُخَارِيِّ وَفَا لِغَلَطٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَفَا وَإِنَّمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ أَرْدَفَهُ وَإِنَّمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ أَرْدَفَهُ

۲۰۶ ـ وَرُبَّمَا يَجِيءُ جَرْحٌ بِالْخَطَا ٢٠٥ ـ وَرُبَّمَا يَجِيءُ جَرْحٌ بِالْخَطَا ٢٠٥ ـ كَنَجْلِ حِبَّانَ لِبِشْرِ ضَعَّفَا ٢٠٠ ـ قَالَ تَرَكْنَاهُ فَظَنَّ ضَعَّفَهُ (٢)

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن عبد البرّ الإمام المشهور، صاحب «التمهيد».

<sup>(</sup>٢) يعني أن ابن حبّان ظنّ البخاريّ أراد بقوله: تركناه تضعيفه.

٢٠٧ ـ لَفْظَةُ حَيّاً فَابْنُ حِبَّانَ حَذَفْ

مسألة:

٢٠٨ ـ قِيلَ وَمَنْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أَنْ ٢٠٩ ـ بِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَهُ يُرَى ثِقَهُ ٢١٠ - قَدْ نَصَّ مَالِكٌ عَلَى ذَا إِذْ سُئِلْ ٢١١ - لَوْ كَانَ عِنْدِي ثِقَةً لَوُجِدَا ٢١٢ - لَكِنَّ ذَا فِي غَالِبِ الْحَالِ فَقَدْ ٢١٣ - شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ٢١٤ - وَمَالِكٌ عَبْدُ الْكَرِيمِ غَرَّهُ

لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِلْعُدُولِ يُطْمَأَنْ لِكُوْنِهِ اعْتَمَدَهُ إِذْ أَطْلَقَهُ عَنْ رَجُل أَثِقَةٌ مِمَّنْ قُبِلْ فِي كُتُبِي فَهْيَ الْمِحَكُّ مَوْرِدَا ثَبَتَ نَقْلُهُمْ عَنِ الْوَاهِي الْفَنَدُ

وَالْهَ جَرِيْ رَوَى وَعَرْزَمِ يِّ

بِسَمْتِهِ حَتَّى رَوَى مَا عَرَّهُ(١)

فَنَشَأَ الْوَهْمُ بِهَذَا فَانْحَرَفْ

# الكلام في الرواة الذين أخرج لهم الشيخان:

٢١٥ - وَمَنْ لَهُ قَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ ٢١٦ - مَنْ أَخْرَجَا لَهُ احْتِجَاجاً فِي الأَصُولْ ٢١٧ - فَأُوَّلٌ قِسْمَانِ مَنْ سَلِمَ مِنْ ٢١٨ - وَإِنْ يَكُنْ نَصَّ إِمَام فَقَدَا ٢١٩ - ثَانِيهِمَا قِسْمَانِ قِسْمٌ وُجِدَا ٢٢٠ - فَذَا حَدِيثُهُ قَوِيٌّ قِسْمُ

أَوْ وَاحِدٌ لَدَيْهِمُ قِسْمَانِ وَمَنْ غَدَا مُتَابِعاً لَدَى النُّقُولُ طَعْنِ فَذَا تَوْثِيقُهُ حَقّاً ضُمِنْ إِذِ الإِمَامَانِ عَلَيْهِ اعْتَمَدَا تَعَنُّتُ الْجَارِحِ فِيهِ قَدْ بَدَا تَلْيِينُهُ لَهُ اعْتِبَارٌ يَسْمُو

<sup>(</sup>١) أي ما ساءه، أو ما لطخه به من الحديث الضعيف، قال في «القاموس»: عرّه: ستاءه، وبِشَرِّ لطخه به، انتهى، وقال في «المصباح»: عرّه بالشرّ، من باب قتل: لطخه به، انتهى.

٢٢١ \_ فَإِنَّ ذَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ لَا ٢٢٢ \_ أَمَّا الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا لَهُ تَبَعْ ٢٢٢ \_ أَمَّا الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا لَهُ تَبَعْ ٢٢٣ \_ فِي ضَبْطِهِ مَعَ حُصُولِ الصِّدْقِ ٢٢٣ \_ فِي ضَبْطِهِ مَعَ حُصُولِ الصِّدْقِ ٢٢٤ \_ تَعْدِيلَ هَذَيْنِ الإِمَامَيْنِ فَلَا ٢٢٤ \_ تَعْدِيلَ هَذَيْنِ الإِمَامَيْنِ فَلَا

يَنْحَطُّ بِاعْتِضَادِهِ عَنْهُ عَلَا وَشَاهِداً فِيهِ التَّفَاوُتُ سَطَعْ وَشَاهِداً فِيهِ التَّفَاوُتُ سَطَعْ فَطَعْنُ ذَا مُقَابَلٌ بِالْحَقِّ فَطَعْنُ ذَا مُقَابَلٌ بِالْحَقِّ يُقْبَلُ إِلَّا إِنْ مُفَسَّراً جَلَا يُقْبَلُ إِلَّا إِنْ مُفَسَّراً جَلَا يُقْبَلُ إِلَّا إِنْ مُفَسَّراً جَلَا

# مراعاة اصطلاحات الأئمة فيما يُطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل:

أَلْفَاظِهِمْ أَحَقُّ مَا بِهِ احْتُفِي ابْنُ مَعِينِ ثِقَةٌ قَدْ حَرَّرَهُ أَرَادَ قِلَّةَ الْحَدِيثِ فَاخْبُرَا أُوَّلِ الْاسْمِ فَهُوَ تَوْثِيقٌ يَفِي جَرْحاً وَضِداً بِاخْتِلَافِ الْمَبْنَى مَعَ مُؤَدِّ إِذْ يُرَادُ قَدْ ضَبَطْ مُقَيَّداً بِبَلَدٍ فَلَا تَحِدْ مَا قَدْ رَوَى فِي بَصْرَةٍ فَلْتَسْتَبِنْ صَحَّ وَفِي الْعِرَاقِ صِيتُهُ فَسَدْ فِي يَمَنِ فِي مَكَّةٍ قَدْ ضَيَّعَا حَدِيثَهُ وَمَنْ سِوَاهُمْ قَدْ وَهَوْا وَهُوَ لَدَى الْعِرَاقِ جَارَى النُّبَهَا وَهَى وَفِي الْحِجَازِ كَانَ الْمُسْتَنَدُ

٢٢٥ \_ مَعْرِفَةُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ النَّقْدِ فِي ٢٢٦ \_ مِنْ ذَاكَ «لَا بَأْسَ بِهِ» إِنْ ذَكَرَهْ ٢٢٧ \_ كَذَا إِذَا «لَيْسَ بِشَيْءٍ» ذَكَرَا ٢٢٨ \_ وَالذَّهَبِيُّ إِنْ كَتَبْتُ «صَحَّ» فِي ٢٢٩ \_ كَذَا مُرَاعَاةُ اخْتِلَافِ الْمَعْنَى ٢٣٠ - كَقَوْلِهِمْ مُودٍ بِمَعْنَى قَدْ سَقَطْ ٢٣١ - كَذَلِكَ التَّضْعِيفُ أَحْيَاناً يَرِدْ ٢٣٢ ـ كَمَعْمَرِ بِيَمَنِ أَصَحُّ مِنْ ٢٣٣ \_ وٱبْنِ أَبِي الزِّنَادِ فِي طَيْبَةَ قَدْ ٢٣٤ ـ وَعَبْدُ رَزَّاقٍ عَنِ الثَّوْدِيْ وَعَى ٢٣٥ \_ وَمِنْهُمُ مَنْ أَهْلُ مِصْرِ قَدْ وَعَوْا ٢٣٦ \_ مِثْلُ زُهَيْرِهِمْ لَدَى الشَّام وَهَى ٢٣٧ \_ وَابْنُ أَبْي ذِئْبِ لَدَى الْعِرَاقِ قَدْ

وَإِنْ رَوَى عَنْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ خَلَطْ وَعَى وَفِي الحِجَازِ نَالَهُ نَكَدُ مُقَيَّداً بِبَعْضِهِمْ فَانْتَهِجَا أَيْ فِي قَتَادَةً فَحَسْبُ يَا فَطِنْ فِي ابْنِ شِهَابِ عِنْدَ أَحْمَدَ فَدِنْ بَيْنَ مَشَايِخَ بِطَعْنِ قَطَعُوا ذَلِكَ قُلْ هُوَ بِضَبْطٍ مُلَقْنَعُ بُلِيَ بِالتَّلْقِينِ هَكَذَا رُمِي سَاءَ وَقَبْلُهُ إِمَامٌ يُعْتَمَدُ فَخَفَّ حِفْظُهُ وَضَبْطاً سَاءَ بِكُوفَةٍ فَمَا الْحَدِيثَ وَعَيَا فَيَنْبَغِي التَّمْيِيزُ يَا حَصِيفُ بِآخِرِ أَحْمَدُ (٣) هَمَّامٌ فَقَطْ مِنْ حِفْظِهِ لَا مَا كِتَابُهُ احْتَوى حِفْظَهُمَا عَبْدُ الْكَرِيمِ وَاعْتَنَى

٢٣٨ ـ وَبَعْضُهُمْ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ضَبَطْ ٢٣٩ - كَأَبْنِ أَبِي عَيَّاشِهِمْ فِي الشَّامِ قَدْ ٢٤٠ ـ كَذَلِكَ التَّضْعِيفُ فِي الشُّيُوخِ جَا ٢٤١ ـ مِثْلُ جَرِيرٍ نَجْلِ حَازِم طُعِنْ ٢٤٢ ـ كَذَاكَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وُهِنْ (١) ٢٤٣ \_ كَذَاكَ حَمَّادٌ فَكَانَ يَجْمَعُ ٢٤٤ \_ فَإِنْ يُقَلُ فلابْنِ وَهْبِ يَقَعُ ٢٤٥ - وَعَابِدُ الرَّزَّاقِ (٢) بَعْدَ مَا عَمِي ٢٤٦ - وَالسُّكَرِيُّ بَعْدَ مَا عَمِيَ قَدْ ٢٤٧ - وَمِنْهُمُ مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ ٢٤٨ ـ مِثْلُ شَرِيكٍ وَكَحَفْصِ وَلِيَا ٢٤٩ ـ لَكِنَّ حَفْصاً طَعْنُهُ خَفِيفُ ٢٥٠ - وَبَعْضُهُمْ بِعَكْسِ ذَاكَ فَضَبَطْ ٢٥١ - وَمِنْهُمُ مَنْ ضَعْفُهُ إِذَا رَوَى ٢٥٢ ـ كَيُونُسِ وَكَسُويْدٍ طَعَنَا

<sup>(</sup>۱) بالبناء للمفعول، يقال: وَهَن من باب وعد: ضعف، ووهنه: ضعَفه، يتعدى ويلزم، وما هنا من المتعدّي، ولذا بني للمفعول، وقولي آخر البيت: «فدن» أَمْرٌ مِنْ دَان يَدين: إذا أطاع، أي أطع أهل الحديث فيما قالوا؛ لأنهم أهل لذلك.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرزاق الصنعانيّ غيّر للوزن.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الرحمٰن بن وهب ابن أخي ابن وهب المصريّ المتوفى سنة (٣) هو أحمد بن عبد الرحمٰن بن يحيى العوذيّ البصريّ.

۲۰۳ ـ عَلَيْكَ أَنْ تُرَاعِيَ السِّيَاقَ إِذْ ٢٥٤ ـ فَقَدْ يَكُونُ ضَعْفُهُ بِمَنْ قُرِنْ ٢٥٥ ـ وَٱعْلَمْ بِأَنَّ الشَّحْصَ قَدْ يَبْرُزُ فِي ٢٥٦ ـ وَٱعْلَمْ بِأَنَّ الشَّحْودِ حَبْرِ الْمُقْرِئِينْ ٢٥٦ ـ كَٱبْنِ أَبِي النَّجُودِ حَبْرِ الْمُقْرِئِينْ ٢٥٧ ـ كَذَا ابْنُ إِسْحَاقَ إِمَامُ الْغَزَوَاتْ ٢٥٨ ـ وَلْتَنْتَبِهُ لِكُتْبِ مَنْ تَأَخَّرَا ٢٥٨ ـ فَرَاجِعَنْ أُصُولَهَا كَيْلَا تَقَعْ

بِهِ يَبِينُ سَبَبُ الَّذِي نُبِذْ مَعْهُ وَقَدْ مَضَى الْبَيانُ فَاسْتَبِنْ فَاسْتَبِنْ فَاسْتَبِنْ فَاسْتَبِنْ فَاسْتَبِنْ فَنِّ وَفِي غَيْرِهِ (١) دُونَهُ يَفِي فَنْ وَفِي غَيْرِهِ (١) دُونَهُ يَفِي أَمَّا حَدِيثُهُ فَدُونَ ذَايَبِينْ أُمَّا حَدِيثُهُ فَوَسْطَ الْمَرْتَبَاتُ أُمَّا حَدِيثُهُ فَوَسْطَ الْمَرْتَبَاتُ إِذْ في ٱخْتِصَارِهَا ٱنْتِقَاصٌ قَدْيُرَى إِذْ في ٱخْتِصَارِهَا ٱنْتِقَاصٌ قَدْيُرَى فِي فَهْمِ غَيْرِ مَا رَآهُ الْمُتَّبَعْ فِي فَهْمِ غَيْرِ مَا رَآهُ الْمُتَّبَعْ

عَنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي صَارَ بَقَا سِلُسُلَةَ الإِسْنَادِ مُكَلَّفاً عَمَّا يُفَسِّقُ احْتَمَى مُكَلَّفاً عَمَّا يُفَسِّقُ احْتَمَى مُوَثَّقٍ عِنْدَ الأَدَاءِ يُشْتَرَطْ مُوثَّقٍ عِنْدَ الأَدَاءِ يُشْتَرَطْ لَدَى شُيُوخِهِ بِضَبْطٍ أُحْكِمَا لَدَى شُيُوخِهِ بِضَبْطٍ أُحْكِمَا لِلْمُتَقَدِّمِينَ حَدًّا فَصَلَا لِلْمُتَقَدِّمِينَ حَدًّا فَصَلَا إِذْ هَوْلاءِ هُمْ خِيَارُ الأُمَّةِ إِذْ هَوْلاءِ هُمْ خِيَارُ الأُمَّةِ إِذْ هَوْلاءِ هُمْ خِيَارُ الأُمَّةِ



<sup>(</sup>١) بحذف الصلة للوزن.

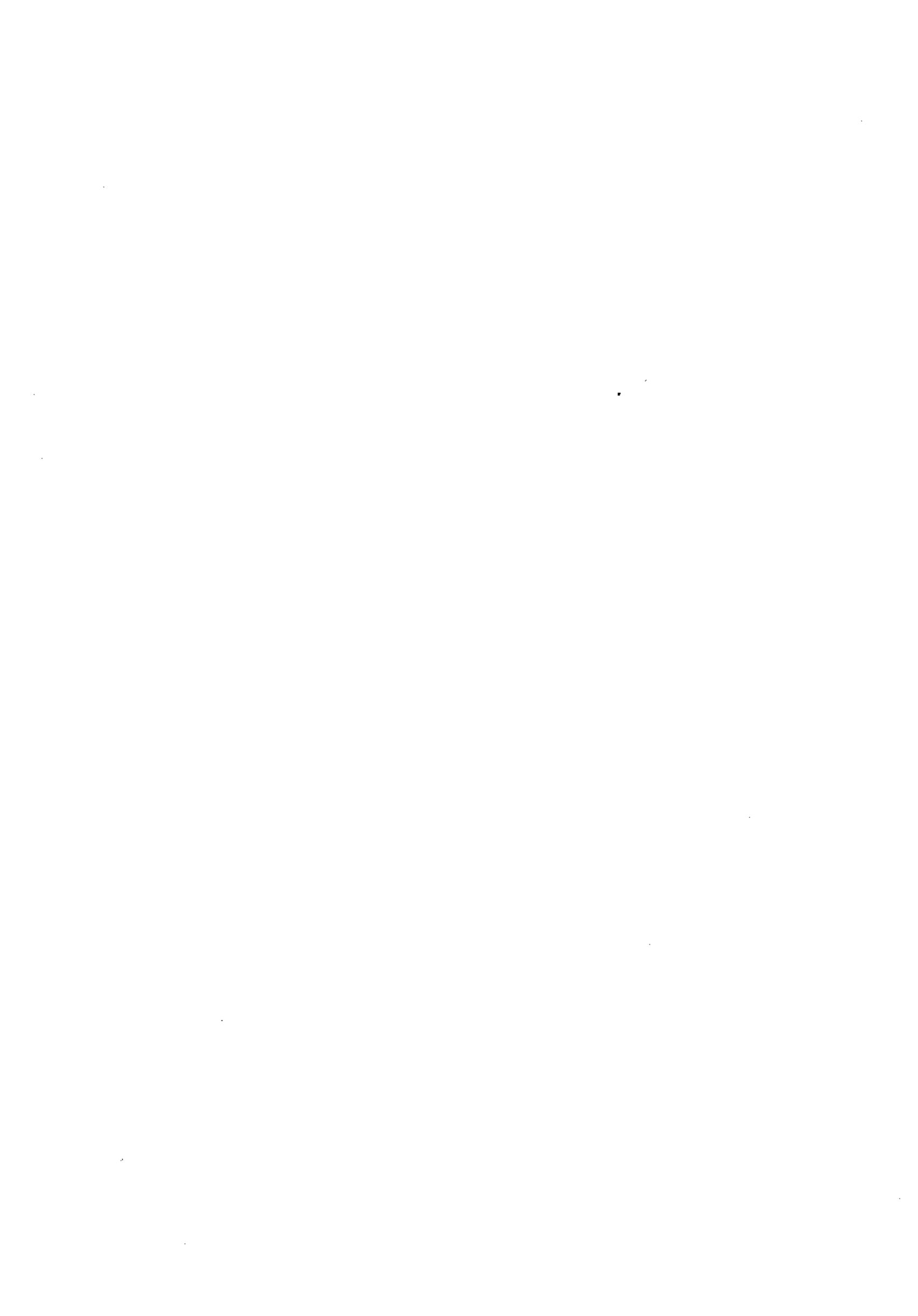



-0000000000000000

#### الفصل الأول

### في الطعن الذي يتَعلّق بجهالة الراوي

بِطَلَبِ الْعِلْمِ اشْتِهَارُهُ وَهَنْ إِلَّا بِرَاوِ بِانْفِرَادِ مُتَّصِفْ يَرْوِي عَنْهُ اثْنَانِ مِنْ ذَوِي الْفِطَنْ لَهُ عَدَالَةً لَدَيْنَا تَثْبُتُ ثَلَاثَةً جَهَالَةُ الْعَدَالَةُ فِي بَاطِنِ فَقَطْ بِمَسْتُورٍ قَمَنْ الْحَافِظِ ابْن حَجَرِ رَأْيٌ بَدَا وَلَيْسَ تَوْثِيقُ إِمَام نَالَهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ لَكِنْ ما حَوَى أَيْضاً بِمَسْتُورِ فَخُذْ مُسْتَوْعِبَا أَنْ لَيْسَ بُدٌّ عِنْدَ جُلِّ النُّبَلَا تَكْفِي الرِّوَايَةُ لَهُ فَلْتَعْقِلَا بِهِ عَنِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ مُنْتَقَدُ بِالْجَرْحِ وَالْجَهْلُ لَدَيْهِ يَنْتَفِي مُشْتَهِرِ خَالفَ جُلَّ النُّقَدِ

٢٦٧ ـ مَجْهُولُهُمْ قَالَ الْخَطِيبُ كُلُّ مَنْ ٢٦٨ ـ لَدَيْهِمُ وَلَا حَدِيثُهُ عُرفُ ٢٦٩ \_ أَقَلُّ مَا يَرْفَعُ عَنْهُ الْجَهْلَ أَنْ ٢٧٠ \_ فَصَاعِداً لَكِنَّ ذَا لَا يُثْبِتُ ٢٧١ \_ وَابْنَ الصَّلاحِ قَسَّمَ الْجَهَالَةُ ٢٧٢ ـ أَيْ ظَاهِراً وبَاطِناً وَالثَّانِ مَنْ ٢٧٣ ـ وَالثَّالِثُ الْمَجْهُولُ عَيْناً وَلَدَى ٢٧٤ ـ مَجْهُولُ عَيْنِ مَنْ رَوَى فَرْدٌ لَهُ ٢٧٥ \_ مَجْهُولُ حَالٍ وَهْوَ مَنْ عَنْهُ رَوَى ٢٧٦ - تَوْثِيقَهُ مِنْ أَحَدٍ وَلُقِّبَا ٢٧٧ \_ فَقَدْ تَلَخَّصَ مِنَ الَّذِي خَلَا ٢٧٨ \_ مِنْ أَنْ يُصَرِّحَ بِتَعْدِيلِ فَلَا ٢٧٩ \_ أَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فرَأْيُهُ انْفَرَدْ ٢٨٠ \_ حَيَثُ يَقُولُ الْعَدْلُ مَنَ لَمْ يُعْرَفِ ٢٨١ - أَيْ جَهْلُ عَيْنِهِ بِنَقْل وَاحِدِ

٢٨٢ \_ فَلَا يَرَوْنَ رَفْعَ جَهْلِ الْعَيْنِ ٢٨٣ \_ ثُمَّةَ ذَا النَّقْلُ لَدَيْهِمُ وَفَى ٢٨٣ \_ ثُمَّةَ ذَا النَّقْلُ لَدَيْهِمُ وَفَى ٢٨٤ \_ فَخَالَفَ الْجُمْهُورَ فِي الأَمْرَيْنِ

إِلَّا بِنَقْلِ رَاوِيَيْنِ اثْنَيْنِ مُعَرِّفاً وَلَيْسَ تَعْدِيلاً كَفَى وَذَا تَسَاهُلٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

## أسباب الجهالة:

٢٨٦ ـ مِنْ تِلْكَ أَنْ يُسَمِّيَ الشَّيْخَ كَذَا ٢٨٦ ـ مِنْ بَلْدَةٍ قَبِيلَةٍ أَوْ حِرْفَةِ ٢٨٧ ـ مَتَّى يُظَنَّ شَيْخاً آخَرَ وَذَا ٢٨٨ ـ وَالشَّانِ كَوْنُهُ مُقِلاً فَيَقِلْ فَيَقِلْ ٢٨٨ ـ وَالشَّانِ كَوْنُهُ مُقِلاً فَيَقِلْ فَيَقِلْ ٢٨٩ ـ ثَالِثُهَا إِبْهَامُ شَيْخِهِ كَأَنْ ٢٨٩ ـ رَابِعُهَا ذِكْرُهُ مُهْمَلاً كَمَا ٢٩٩ ـ رَابِعُهَا ذِكْرُهُ مُهْمَلاً كَمَا ٢٩٩ ـ خَامِسُهَا أَنْ لَا يَنُصَّ أَحَدُ ٢٩٩ ـ خَامِسُهَا أَنْ لَا يَنُصَّ أَحَدُ

يَكْنِيهِ أَوْ يَنْسُبُهُ لِمَا احْتَذَى لِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ الْفِرْقَةِ لِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ الْفِرْقَةِ لَدَى مُدَلِّسِ الشَّيُوخِ يُحْتَذَى الْأَخْذُ عَنْهُ فِلِهَذَا قَدْ جُهِلْ الأَخْذُ عَنْهُ فِلِهَذَا قَدْ جُهِلْ يَقُولَ قَدْ حَدَّثَنِي شَخْصٌ دَخَلْ يَقُولَ قَدْ حَدَّثَنِي شَخْصٌ دَخَلْ عَنْهُ فِلِهَ لَانٌ قَائِمَا حَدَّثَنِي شَخْصٌ دَخَلْ عَنْهُ فِلِهَا فَلَانٌ قَائِمَا حَدَّثَنِي إِلَّا فُلَانٌ قَائِمَا عِضَعْفٍ أَوْ ضِدًّ فَخِلُواً يُوجَدُ بِضَعْفٍ أَوْ ضِدٍّ فَخِلُواً يُوجَدُ

### ما ترتفع به جهالة العين:

۲۹۲ \_ إِذَا ابْنُ سِيرِينَ وَشَعْبِيُّ حَمَلُ ٢٩٣ \_ وَإِنْ سِمَاكُ ابْنُ حَرْبِ نَقَلَا ٢٩٤ \_ وَإِنْ سِمَاكُ ابْنُ حَرْبِ نَقَلَا ٢٩٤ \_ وَهَكَذَا نَجْلُ مَعِينٍ ذَكَرَا ٢٩٥ \_ وَذَهَبَ النُّهْلِيُّ أَنَّ الشَّخْصَ لَا ٢٩٥ \_ وَذَهَبَ النُّهْلِيُّ أَنَّ الشَّخْصَ لَا ٢٩٥ \_ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَنْهُ وَاقْتَدَى

عَنْ رَجُلٍ بِعُرْفِ عَيْنِهِ اكْتَحَلْ أَوِ السَّبِيعِيُّ لِشَخْصٍ قُلْ فَلَا أَوِ السَّبِيعِيُّ لِشَخْصٍ قُلْ فَلَا وَابْنُ الْمَدِينِيِّ اشْتِهَاراً قَدْ يَرَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ اشْتِهَاراً قَدْ يَرَى يُزِيلُ جَهْلَهُ سِوَى أَنْ حَمَلَا يُزِيلُ جَهْلَهُ سِوَى أَنْ حَمَلَا أَرْبَالُ الإصْطِلَاحِ هَذَا الْمُقْتَدَى أَرْبَالُ الإصْطِلَاحِ هَذَا الْمُقْتَدَى

### حكم الاحتجاج بالمجهول:

٢٩٧ \_ أُمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَيَقْبَلُهُ إِنْ

لَمْ يُعْرَفِ الْجَرْحُ وَشَيْخُهُ أُمِنْ

وَلَمْ يَكُنْ حَدِيثُهُ نُكُراً حَوَى فَإِنَّهُمْ يُفرِّقُونَ الْمَسْأَلَهُ جُهِلَ حَالُهُ فَذَا الْفَرْقَ احْتَذِي فِيهِ فَجُلُّهُمْ لِرَدِّ ذَاهِبُ بِجَهْل حَالِهِ أَحَقَّ فَارْدُدَا مَنْ يَنْتَقِي الْعُدُولَ فِي الَّذِي حَمَلْ بِالزُّهْدِ وَالْبِرِّ اشْتِهَاراً أَخَذَا وَالْحَافِظُ الْفَاسِيُّ قَدْ كَانَ يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ لَهُ احْتَذَى وَهْ وَ مُ وَهَّلٌ لِذَاكَ لَا يُرَدُ ثِقَتُنَا بِمَا رَوَاهُ وَاكْتَمَلْ حَدِيثَهُ الْجُمْهُورُ فَهْوَ مُنْتَقَدُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ تَسَاهُلُّ فَعِبْ يُطْلَقُ رَدُّ أَوْ قَبُولٌ مُسْجَلًا حَتَّى يَبِينَ حَالُهُ بِلَا خَفًا يَقْوَى حَدِيثُهُ بِذَا الْمُتَابِع قَبُولِ مَجَهُولٍ فَإِنَّما يَفِي فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ أَجَازُو الْقَنْطَرَهُ (١)

٢٩٨ ـ أَيْ ثِقَةٌ كَذَاكَ مَنْ عَنْهُ رَوَى ٢٩٩ \_ وَذَا مُخَالِفٌ لِجُلِّ النَّقَلَهُ ٣٠٠ ـ بَيْنَ الَّذِي جُهِلَ عَيْناً وَالَّذِي ٣٠١ ـ مَجْهُولُ عَيْن لَهُمُ مَذَاهِبُ ٣٠٢ ـ لأنَّ مَنْ جُهِلَ عَيْناً قَدْ غَدَا ٣٠٣ \_ وَقِيلَ مَقْبُولٌ إِذَا عَنْهُ نَقَلْ ٣٠٤ ـ وَنَجْلُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقْبَلُ إِذَا ٣٠٥ ـ أَمَّا بعِلْمِهِ فَأَوْلَى بِالْقَبُولْ ٣٠٦ ـ يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ جِهْبِذٌ وَذَا ٣٠٧ ـ بَلْ زَادَ لَوْ زَكَّاهُ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ ٣٠٨ \_ وَذَا هُوَ الَّذِي أَرَاهُ إِذْ حَصَلْ ٣٠٩ ـ أُمَّا الَّذِي جُهِلَ حَالُهُ فَرَدْ ٣١٠ ـ وَبَعْضُهُمْ قَبِلَهُ وَقَدْ نُسِبْ ٣١١ ـ وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ قَدْ قَالَ لَا ٣١٢ ـ لِخَبَر الْمَسْتُورِ بَلْ تَوَقَّفَا ٣١٣ ـ ثُمَّةَ ذَا الْمَسْتُورُ إِنْ يُتَابَع ٣١٤ \_ ثُمَّ الَّذِي مَضَى مِنَ الْخِلَافِ في ٣١٥ \_ فِي غَيْرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْبَرَرَهُ

<sup>(</sup>١) أجاز بالألف: بمعنى قطع، أي قطعوا الجسر، وتجاوزوه.

تَنْزِيلِه يَا غَيْظَ كُلِّ مُجْرِم بِسَاطُهُمْ فَلَيْسَ حَيْفٌ يَنْطَوي فِيهِمْ قَلِيلٌ قَدْرَهُمْ لَا يُسْقِطُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَنِعْمَ جَاهَا يَخْتَلِفُونَ رُتْبَةً لِمَنْ نَقَدْ فَحَسِّن الظَّنَّ بِهِ وَٱنْبَسِطَا بِحَسَبِ الرَّاوِي لَهُ فَلَا تَحِفْ لَا سِيَّمَا إِنْ بِانْفِرَادٍ يُوصَفُ أَوْ عَيْنُهُ جُهِلَ لَوْ كَانَ اتَّسَمْ (٢) لَكِنْ إِذَا كَانَ مِنَ الْقَوْمِ الْعُمَدُ فَاسْتَأْنِسَنْ بِمَا رَوَى وَنَقَلَهُ لَدَى الصَّحِيْحَيْنِ مُوَثَّقاً أَتَى النَّاقِدُ الْبَصِيرُ حَبْرُ الْخَبَر عَنْهُ الْجَهَالَةُ وَقَدْرُهُ ارْتَفَعْ رَوَاهُ مَعْرُوفاً وَذَا قَوْلٌ حَسَنْ

٣١٦ ـ عَدَّلَهُمْ خَالِقُهُمْ فِي مُحْكَم ٣١٧ \_ قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ قَدْ طُوي ٣١٨ ـ وَإِنْ جَرَى الَّذِي جَرَى وَالْغَلَطُ ٣١٩ ـ نَقْبَلُ مَا رَوَوْا نَدِينُ اللّه ٣٢٠ \_ أُمَّا الْمَجَاهِيلُ سِوَى الصَّحْبِ فَقَدْ ٣٢١ \_ فَإِنْ يَكُنْ كَبِيراً أَوْ جَا وَسَطَا ٣٢٢ \_ وَإِنْ يَكُنْ مِنَ الصِّغَارِ يَخْتَلِفْ ٣٢٣ ـ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَضْعَفُ ٣٢٤ \_ قَالَ الْعِمَادُ (١) الْمُبْهَمُ الَّذْ لَمْ يُسَمّ ٣٢٥ ـ فَلَيْسَ مَقْبُولاً بِلَا خُلْفِ أَحَدْ ٣٢٦ ـ أَهْلَ الْقُرُونِ الأُولِ الْمُفَضَّلَةُ ٣٢٧ ـ وَكُلُّ مَنْ بِهِ احْتِجَاجٌ ثَبَتَا ٣٢٨ ـ ضِمْنَا يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر ٣٢٩ \_ جَمِيعُ مَنْ قَدْ أَخْرَجَا لَهُ انْدَفَعْ ٣٣٠ \_ إِذْ شَرْطُ صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَوْنُ مَنْ

#### مسألة:

٣٣١ \_ لَا يَلْزَمُ الجَهْلُ عَلَى الإطْلَاقِ إِنْ

جَهِلَهُ بَعْضُ الوُعَاةِ فاسْتَبِنْ

<sup>(</sup>١) هو الحافظ ابن كثير ذكر هذا في «اختصار علوم الحديث» ص٨١.

<sup>(</sup>٢) أي ولو كان مسمَّى باسمه.

كَانَ إِمَاماً غَفْلَةً فَمَا وَهَنْ التَّرْمِذِيْ فَنَفْسَهُ قَدْ هَضَما التَّرْمِذِيْ فَنَفْسَهُ قَدْ هَضَما جَهَالَةَ الْعَيْنِ وَحَالٍ فَلْتَوُمِّ بِسَبِ الْجَهْلِ بِلَا نُكْرَانِ نِصَّ عَلَيْهِ الذَّهْبِيُّ فَاعْلَمَا نِصَّ عَلَيْهِ الذَّهْبِيُّ فَاعْلَمَا كِتَابِهِ أَوِ الْبُخَارِيُّ الْوَفِي كِتَابِهِ أَوِ الْبُخَارِيُّ الْوَفِي كِتَابِهِ أَوِ الْبُخَارِيُّ الْوَفِي بِهِ جَهَالَةُ التَّعْيِينِ قَدْ سَمَا بِهِ جَهَالَةُ التَّعْيِينِ قَدْ سَمَا وَحُكْمَ ذَا رَأَوْا رَيْدُ مُسَمِّياً وَحُكْمَ ذَا رَأَوْا مِنْ ذَيْنِ وَاحِدٌ فَأَخْذُهُ حُظِلْ مِنْ ذَيْنِ وَاحِدٌ فَأَخْذُهُ حُظِلْ

٣٣٣ ـ وَقَدْ يجِي تَجْهِيلُ بَعْضِهِمْ لِمَنْ ابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةٍ رَمَى ٣٣٣ ـ مِثْلُ ابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةٍ رَمَى ٣٣٤ ـ قَوْلُ أَبِي الْحَاتِمِ مَجْهُولُ يَعُمَّ ٣٣٥ ـ قَوْلُ أَبِي الْحَاتِمِ مَجْهُولُ يَعُمَّ ٣٣٥ ـ جَميعُ مَنْ ضُعِّفَ مِنْ نِسْوَانِ ٣٣٦ ـ لَيْسَ لِتَرْكٍ أَوْ لِتُهْمَةٍ كَمَا ٣٣٧ ـ ابْنُ أَبِي الْحَاتِمِ إِنْ سَكَتَ فِي ٣٣٨ ـ عَنْ أَيِّ رَاوٍ فَهْوَ مَسْتُورٌ وَمَا ٣٣٨ ـ قَوْلُهُ قَدْ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ أَوْ جَهِلْ ٣٣٩ ـ إِنْ ثِقَتَيْنِ احْتُجَّ أَمَّا إِنْ جُهِلْ هُولُ مَا إِنْ جُهِلْ هُولُ مَا إِنْ جُهِلْ هُولُ مَا إِنْ جُهِلْ هُولُ مَا إِنْ جُهِلْ هُولَ مَا إِنْ جُهِلْ عُولُ هُولَ مَا إِنْ جُهِلْ هُولَ مُسْتُولًا إِنْ جُهِلْ هُولَ مَا إِنْ جُهِلْ هُ هُولَ مَا إِنْ جُهِلْ هُولَ مَا إِنْ جُهُلْ هُولَ مَا إِنْ جُهُلْ هُولُ مُولَ مُولِ هُولَ مَا إِنْ جُهُلْ إِنْ جُهِلْ هُولُ مُولِ هُولُ هُولُ مَا إِنْ جُهِلْ هُولُ مُولُ هُولُ مُولِ هُولِهُ مُولَ هُولُ مُولُ هُولُ مُولِ هُولَ مُولِ هُولُ مُولِ هُولُ مُولِ هُولُ مُؤْلُ مُولُ مِلْ مِلْ إِنْ جُهُلْ إِنْ جُهُلْ إِلَا إِنْ جُولُ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُولُ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلِ مُؤْلُ مُؤْلِ مُؤْلُ مُؤْلُولُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلِهُ مُؤْلِمُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُ مُؤْلُ مُؤْلُولُ مُؤْل





خَمْسَةُ أَوْجُهِ بِلَا مَحَالَهُ فِسْقٍ وَتُهْمَةٍ وَكَنِذْبٍ يُصْطَنَعْ

لِلنَّفْسِ تُنْسَبُ بِهَا يُصَابُ وَأَجْمَلَ الْعَادَاتِ أَحْسَنَ الطُّرُقُ وَأَجْمَلَ الْعَادَاتِ أَحْسَنَ الطُّرُقُ لَدَى الْقُرُونِ الْفُضَلَاءِ قَدْ سَمَا مَعْ شَرْعِنَا فَمَنْ قَفَاهَا قَدْ تَلِفْ مَلَوْءَةُ الْعَالِمَ ذَا الْفُتُوقِ مَمَرُدَّةُ الْعَالِمَ ذَا الْفُتُوقِةِ مُرَدَّةُ الْعَالِمَ ذَا الْفُتُوقِةِ مُنَ الْمُبَاحِ يَخْبِطُ مُرُوءَةً مِنَ الْمُبَاحِ يَخْبِطُ يَرَى اقْتِرَافَهُ مِنَ الْمُبَاحِ يَخْبِطُ يَرَى اقْتِرَافَهُ مِنَ الْمُبَاحِ يَخْبِطُ يَرَى اقْتِرَافَهُ مِنَ اقْبَحِ (١) الْعَمَلْ يَرَى اقْتِرَافَهُ مِنَ اقْبَحِ (١) الْعَمَلْ بَعْضِ جَلَا يَحْدِيثِهِ أَجْراً لَدَى الْبَعْض جَلَا تَحْدِيثِهِ أَجْراً لَدَى الْبَعْض جَلَا تَحْدِيثِهِ أَجْراً لَدَى الْبَعْض جَلَا تَحْدِيثِهِ أَجْراً لَدَى الْبَعْض جَلَا

وَلَدِ رَاهُويَهُ وَنِعْمَ الْمُتَّبَعْ

٣٤١ ـ ثُمَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْعَدَالَةُ ٣٤١ ـ ثُمَّ الْمُرُوءَةِ وَالابْتِدَاعُ مَعْ ٣٤٢ ـ خَرْمُ الْمُرُوءَةِ وَالابْتِدَاعُ مَعْ الوجه الأول: خرم المروءة:

<sup>(</sup>١) بوصل الهمزة للوزن.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو حاتم الرازيّ كَلَلْهُ.

٣٥٣ ـ إِذْ قَدْ يُسَاءُ الظَّنُّ بِالَّذِي فَعَلْ ٣٥٨ ـ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقًا ٣٥٥ ـ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقًا ٣٥٥ ـ لأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ غَلَبُوهُ ٣٥٦ ـ مِنَ الَّذِينَ أَخَذُوا الأُجْرَةَ فِي ٣٥٧ ـ وَالْبَغُويُّ أَيْ عَلِيٌّ هَجَرَهُ ٢٥٧ ـ وَالْبَغُويُّ أَيْ عَلِيٌّ هَجَرَهُ ٢٥٥ ـ الذَّهَبِيُّ لافْتِقَارِهِ كَذَا

## الوجه الثاني: الابتداع:

٣٥٩ \_ وَالثَّانِ الابْتِدَاعُ أَنْ يَعْتَقِدَا ٣٦٠ \_ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ لَا يُرَى ٣٦١ ـ مِثْلُ الْحَوَارِجِ وَذِي الرَّفْضِ إِذَا ٣٦٢ ـ ثَانِيهِ مَا مُكَفَّرٌ بِبِدَعَتِهُ ٣٦٣ \_ كَمَنْ غَلَا مِنَ الرَّوَافِضِ فَقَالْ ٣٦٤ ـ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِلدُّنْيَا وَإِنْ ٣٦٥ \_ فَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى الإِطْلَاقِ ٣٦٦ \_ وَمَالِكٍ لِفِسْقِهِ وَخَوْفِ أَنْ ٣٦٧ \_ وَفِي قَبُولِهِ يُرَى التَّنْوِيهُ ٣٦٨ ـ لَكِنَّ ذَا الْمَذْهَبَ بُعْدُهُ يُرَى ٣٦٩ \_ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنِ الْمُبْتَدِعَهُ ٣٧٠ \_ فَكُتْبُهُمْ طَافِحَةٌ بَلْ يُوجَدُ

لَكِنْ أَجَازُوهُ لِعُذْرٍ إِنْ حَصَلْ ابْنَ النَّقُورِ لاضْطِرَارٍ حَاقًا عَنْ كَسْبِ مَا مِنْهُ الْعِيَالُ طَلَبُوهُ تَحْدِيثِهِمْ أَبُو نُعَيْمِ الْوَفِي تَحْدِيثِهِمْ أَبُو نُعَيْمِ الْوَفِي لِنَا النَّسَائِيُّ وَلَكِنْ عَذَرَهُ لِنَا النَّسَائِيُّ وَلَكِنْ عَذَرَهُ يُعْذَرُهُ مَنْ مَاثَلَهُ فِي ذَا الأَذَى يُعْذَرُ مَنْ مَاثَلَهُ فِي ذَا الأَذَى

خِلَافَ مَا تُبَتَ فِي شَرْعِ الْهُدَى تَكْفِيرُهُ بِسَبَبِ الَّذِي جَرَى لَمْ يَكُ غَالِياً وَإِلَّا نُبِذَا مُتَّفَقٌ فِيهِ لِسُوءِ نِحْلَتِهُ حَلَّ الإِلَهُ فِي عَلِيْ بِئْسَ الْمَقَالْ لَيْسَ يُكَفَّرُ فَلِلْخُلْفِ اسْتَبِنْ كَنَجْلِ سِيرِينَ الإِمَامِ الرَّاقِي يَكْذِبَ تَأْيِيداً لِرَأْيِهِ الْوَهَنْ بِـذِكْـرِهِ فَـتَـرْكُـهُ وَجِـيـهُ عَمَّا عَنِ الْمُحَدِّثِينَ اشْتَهَرَا غَيْرِ الدُّعَاةِ دُونَ مَا مُمَانَعَهُ لَدَى «الصَّحِيحَيْن» كَثِيراً يُورَدُ

مِنَ الْخُوَارِجِ شَهَادَةً تَقَعْ دَاعِيَةً أَوْ لَا إِذَا كَانَ ارْتَقَى مَذْهَبَهُ السَّيِّئَ بِئْسَ النَّظَرُ وَابِنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى الْبَارِع يَمْنَعُهُ عَن اقْتِرَافِهِ فَطِبْ إِذِ النَّقِيُّ ذُو اغْتِرَابِ في الْفِئَهُ لِلْقَدَرِ الْبَصْرَةُ بِئْسَمَا سُلِكُ لَذَهَبَ الْحَدِيثُ وَالْعِلْمُ نُعِي إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو إِلَى التَّضْلِيل يَبْعَثُهُ الْهَوَى لِكِذْبِ واَفْتِرَا لَمْ يَكُ دَاعِياً وَبَعْضٌ حَبَّذَا تَأْيِيدَ بِدْعَةٍ وَإِلَّا فَاحْظُلَا رَدَّ ابْتِدَاعَهُ وَغَيْرَهُ رَمَى رَدًّا لِإِخْمَادِ الَّذِي لَهُ جَرَى سِوَاهُ فَلْيُقْبَلْ لِتَرْجِيح بَدَا مِنْ رَدِّهِ أَرْجَحُ عِنْدَ النَّظر لَمْ يَدْعُ مُرْجِئٌ فَمَا رَوَى خُذَا يَكُونُ جَهْمِيًّا لِغِلْظَةِ الْمِحَنْ مَأْمُونَ مَا أَدَّى وَكِذْباً أَبْعَدَا وَافَقَ رَأْيَهُ الأَثِيمَ وَاحْتَمَى

٣٧١ ـ وَقَبِلَ الصَّحْبُ الْكِرَامُ وَالتَّبَعْ ٣٧٢ ـ الْمَذْهَبُ الثَّانِي الْقَبُولُ مُطْلَقًا ٣٧٣ - عَنِ اتِّهَامِهِ بِكِذْب يَنْصُرُ ٣٧٤ ـ يُعْزَى إِلَى النُّعْمَانِ ثُمَّ الشَّافِعِي ٣٧٥ ـ إِذِ اعْتِقَادُهُ لِحُرْمَةِ الْكَذِبُ ٣٧٦ ـ كَذَا الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ مُلْجِئَهُ ٣٧٧ \_ قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدَينِي لَوْ تُرِكْ ٣٧٨ ـ كَذَلِكَ الْكُوفَةُ لِلتَّشَيَّع ٣٧٩ ـ وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ ذُو تَفْصِيل ٣٨٠ ـ قُبِلَ وَالدَّاعِي يُرَدُّ إِذْ يُرَى ٣٨١ ـ ثُمَّةَ بَعْضُهُمْ بِذَا اكْتَفَى إِذَا ٣٨٢ \_ أَنْ لَا يَكُونَ مَا رَوَاهُ اشْتَمَلَا ٣٨٣ \_ وَبَعْضُهُمْ مِمَّنْ دَعَا يَقْبَلُ مَا ٣٨٤ \_ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الدَّاعِي يَرَى ٣٨٥ \_ إِلَّا إِذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُوجَدْ لَدَى ٣٨٦ ـ لأنَّ مَصْلَحَةَ حِفْظِ الْخَبَرِ ٣٨٧ \_ يُرْوَى عَنِ الإِمَام أَحْمَدَ إِذَا ٣٨٨ \_ وَالْهَ دَرِيُّ مِثْلُهُ وَرَدَّ مَنْ ٣٨٩ \_ وَصَوَّبُوا قَبُولَ صَادِقٍ غَدَا ٣٩٠ \_ وَكَانَ لَا يَدْعُو وَلَا أَخْبَرَ مَا

عَلَى خِلَافِ ذَا نَرَاهُ قَدْ جَرَى مُوَافِقاً لِرَأْيِهِمْ فَلْيُنْظَرَا شَهَادَةً عَنْ ذِي الْهَوَى قَدْ تُنْقَلُ الْمُجْرِم الأَفَّاكِ ذِي الْكِذَابِ وَافَقَهُ فِيمَا نَحَاهُ مِنْ فِتَنْ لَمْ يَدْعُ عَمَّهُ بِعَفْوِ ذُو الْمِنَنْ أَي ابْنِ حِطَّانَ الْقَبِيحِ الْمُحْتَوَى (١) مَنْ قَتَلَ الرِّضَى عَلِيًّا فَانْجَرَحْ وَنَظَرٌ عَالٍ وَنَقْدٌ صَائِبُ فَالأَخْذُ وَالرَّدُّ بِحُجَّةٍ وَفَا إِلَّا بِحُجَّةٍ لَهُ تُحَبِّلُا يُقْبَلُ مَا رَوَى لِجُلِّ النَّبَلَا فِيهِ اختلافٌ وَالْحَقِيقِ الْمُسْتَطَابُ ضَرُورَةً أَنْكَرَ فَالرَّدُّ حُسِمْ عَنْ ذَا وَقَدْ ضَبَطَ مَا قَدْ نَقَلَا قَبُولَ مَا رَوَى وَذَا الْمُتَّبَعُ

٣٩١ ـ لَكِنْ صَنِيعُ الْمُتْقِنِينَ الْبُصَرَا ٣٩٢ \_ فَقَدْ رَوَوْا عَنِ الدُّعَاةِ مَا يُرَى ٣٩٣ \_ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ أَقْبَلُ ٣٩٤ \_ إِلَّا إِذَا أَتَى عَن الْحَطَّابِي ٣٩٥ \_ جَوَّزَ أَنْ يُشْهَدَ بالزُّورِ لِمَنْ ٣٩٦ \_ فَعَمَّ بِالْقَبُولِ مَنْ دَعَا وَمَنْ ٣٩٧ ـ كَذَا الْبُخَارِيُّ لِعِمْرَانَ رَوَى ٣٩٨ \_ مِنْ أَكْبَرِ الْخَوَارِجِ الَّذِي مَدَحْ ٣٩٩ ـ لَكِنْ لِهَ وُلاءِ فَهُمٌ ثَاقِبُ ٤٠٠ \_ يُمَيِّزُونَ مَا صَفًا وَمَا جَفًا ٤٠١ ـ إِنْ أَخَذُوا عَنْ زَائِغ لَمْ يَأْخُذُوا ٤٠٢ ـ أمَّا الَّذِي كُفِّرَ بِالبِدْعَةِ لَا ٢٠٣ \_ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي اتِّفَاقاً وَالصَّوَابُ ٤٠٤ \_ إِنْ كَانَ أَمْراً مُتَوَاتِراً عُلِمْ ٤٠٥ ـ أَوْ عَكْسَهُ اعْتَقَدَ أَمَّا إِنْ خَلَا ٤٠٦ \_ مَعْ وَرَعِ فَمِثْلُ ذَا لا يَمْنَعُ

#### الوجه الثالث: الفسق:

٤٠٧ \_ الْفَاسِقُ الْمَعْرُوفُ بِارْتِكَابِ

كَبِيرَةٍ أَوْ كَانَ ذَا اصْطِحَابِ

<sup>(</sup>١) أي: الخبيث محتواه؛ أي: مُعتَقَده، وهو رأي الخوارج.

# الوجه الرابع: التُّهمة بالكذب:

٤١١ - يُتَّهَمُ الرَّاوِي إِذَا انْفَرَدَ فِي النَّاسِ وَإِنْ ٤١٢ - كَذَا إِذَا كَذَبَ فِي النَّاسِ وَإِنْ ٤١٢ - كَذَا إِذَا كَذَبَ فِي النَّاسِ وَإِنْ ٤١٣ - وَمَا رَوَى مُتَّهَمٌ قَدْ سُمِّيَا

### الوجه الخامس: الكذب:

118 ـ الْخَامِسُ الْكِذْبُ عَلَى الرَّسُولِ 100 ـ وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَبِالْمَوْضُوعِ سَمْ 100 ـ وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَبِالْمَوْضُوعِ سَمْ 110 ـ فَلَا سَبِيلَ لِقَبُولِ مَا نَقَلْ 110 ـ فَلَا سَبِيلَ لِقَبُولِ مَا نَقَلْ 110 ـ إِذْ كِذْبُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى 110 ـ إِذْ كِذْبُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى 110 ـ الصَّيْرَفِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ بِذَا 110 ـ اللَّيْرَ الْكَذِبُ 110 ـ اللَّيْرَ الْكَذِبُ 110 ـ اللَّيْرَ الْكَذِبُ 110 ـ وَغَيْرُهُمْ مُ يَقْبَلُهُ إِذَا تَصِعْ حُدَالًى اللَّهُ إِذَا تَصِعْ حُدَالًى الْكَذِبُ 110 ـ وَغَيْرُهُمْ مُ يَقْبَلُهُ إِذَا تَصِعْ حُدَالًى الْكَذِبُ 110 ـ وَغَيْرُهُمْ مُ يَقْبَلُهُ إِذَا تَصِعْ حَدَالًى اللَّهُ إِذَا تَصِعْ حُدَالًى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ إِذَا تَصِعْ حُدَالًى اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِقُولُولِولِولِ الْمُؤْلِقُولُولِقُولُولُولُولِولِمُول

ظَهَرَ فِسْقُهُ فَبِالرَّدِّ قَمَنْ إِذَا رَوَى كَثِيرُ غَفْلَةِ الْحِمَى لِثِقَةٍ مَعْ كَوْنِ ضُعْفِهِ وَفَا لِثِقَةٍ مَعْ كُوْنِ ضُعْفِهِ وَفَا

نَقْلِ مُخَالِفِ أَصُولِنَا الْوَفِي كَانَ عَلَى الْحَدِيثِ صَادِقاً أُمِنْ عِنْدَهُمُ الْمَثْرُوكَ فَافْهَمْ وَعِيَا عِنْدَهُمُ الْمَثْرُوكَ فَافْهَمْ وَعِيَا

أَقْبِحْ بِهِ جُرْماً لَدَى النَّقُولِ وَمَنْ يَتُبْ فَاللَّوْمُ عَنْهُ مَا انْصَرَمْ وَمَنْ يَتُبْ فَاللَّوْمُ عَنْهُ مَا انْصَرَمْ زَجْراً وَتَعْلِيظاً لِعُظْمِ مَا فَعَلْ لَيْسَ كَكِذْبِهِ عَلَى غَيْرُ وَفَى لَيْسَ كَكِذْبِهِ عَلَى غَيْرُ وَفَى قَالًا وَأَحْمَدُ الإِمَامُ الْمُحْتَذَى يَجِبُ رَدُّهُ لِقُبْحِ مَا ارْتُكِبْ يَجِبُ رَدُّهُ لِقُبْحِ مَا ارْتُكِبْ يَجِبُ رَدُّهُ لِقُبْحِ مَا ارْتُكِبْ تَعْبِحُ وَالرَّدُّ رَأْيٌ مُتَغِبِحُ



#### الفصل الثالث

# في الطعن الذي يَخْتَصُّ بِالضبَّط

أَوْ وَاحِداً يَخُصُّ أَمَّا الأَوَّلُ أوِ الأَدَى كَمَنْ بِنَوْم قَدْ بُلِي كَانَ خَفِيفاً كَنُعَاسِ مِنْ فَطِنْ يَرُدُّ قَارِئاً إِذَا الْخَطَأُ بَانْ فَمِنْهُ سُوءُ الْحِفْظِ ثُمَّ كَثْرَةُ شِدَّةُ غَفْلَةٍ وَفُحْشٌ قَدْ بَذَا لَا يَتَرَجَّحَ الصَّوَابُ مِنْ وَهَنْ حَسْبَ الْقَرَائِن عَلَيْهِ حُكِمَا قَبُولَهُ فَعِنْدَهَا قَدْ يُحْمَدُ مُلَازِماً شَيْخاً وَكَانَ أَخْبَرَا وَقَدْ تَجِي قَرِينَةٌ قَدْ تُنْكُرُ مِثْلُ اخْتِلَاطِهِ لِشَيْءٍ قَدْ عَرَا وَحَرْقِ كُتْبِهِ وَفَقْدِ وَطَره (١)

٤٢١ \_ فَمِنْهُ مَا صَدْراً وَكُتْباً يَشْمَلُ ٤٢٢ \_ فَهْوَ التَّسَاهُلُ لَدَى التَّحَمُّل ٤٢٣ \_ يُرَدُّ مَا رَوَى وَلَا يَـضُـرُ إِنْ ٤٢٤ \_ مِثْلُ نُعَاسِ الْحَافِظِ الْمِزِّيِّ كَانْ ٤٢٥ ـ وَمَا يَخُصُّ ضَبْطَ صَدْرِ خَمْسَةً ٤٢٦ \_ خِلَافِهِ وَكَثْرَةُ الْوَهْم كَذَا ٤٢٧ \_ فِي غَلَطٍ ثُمَّةَ سُوءُ الْحِفْظِ أَنْ ٤٢٨ ـ وَهُوَ قِسْمَانِ فَقِسْمٌ لَزمَا ٤٢٩ ـ فَقَدْ تَجِي قَرِينَةٌ تُوَيِّدُ ٤٣٠ \_ فَسَيِّئُ الْحَفْظ الصَّدُوقُ قَدْ يُرَى ٤٣١ ـ بِهِ فَوَهْنُهُ بِهَذَا يُجْبَرُ ٤٣٢ ـ تَزِيدُهُ ضُعْفًا وَثَانٍ مَا طَرَا ٤٣٣ ـ لِكِبَرِ أَوْ لِذَهَابِ بَصَرِهُ

<sup>(</sup>١) الوطر محرّكة: الحاجة، أو حاجة لك فيها همٌّ وعِنايةٌ، قاله في «القاموس» ص٦٣٤.

قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ وَأَمَّا مَنْ حَوَى فِيهِ الثِّقَاتِ فَالْقَبُولُ مُطْلَقًا لَدَى «الصَّحِيْحَيْن» بَرِيءٌ مِنْ نَكَدْ أَوْ وَافَقَ الثِّقَاتِ نِعْمَ مَأْخَذَا أَوْثَقَ أَوْ جَمْعَ ثِقَاتٍ خَالَفَا أَوْ عَنْ ضَعِيفٍ مُنْكَرٌ مَنْبُوذُ فَمُدْرَجُ الإِسْنَادِ عِنْدَ الْمُهْتَدِي ضِدٌّ فَمُدْرَجُ الْمُتُونِ حَصَلا مُتَّصِلِ بِالسَّمْع سِمْهُ تُرْشَدِ وَإِنْ بِإِبْدَالٍ لِرَاوٍ قَدْ جَلَا وَقَدْ يَجِي فِي مَتْنِهِ يَضْطَرِبُ مَعَ بَقًا صُورَةِ خَطٌّ فَصِفِ فِي شَكْلِهِ يَدْعُونَهُ مُحَرَّفَا تَوَهُّماً يَرْفَعُ مَا وَقْفاً حَوَى أَرَدتَ عِلْمَهُ فَضْمٌ وَاسْتَبِنْ عَلَيْهِ وَهْمُهُ مُعَلَّا يُعْتَبَرُّ فِي الشَّخْص يَقْظَةٌ تَكُونُ مَرْشَدَا لَهُ حَدِيثٌ ظَنَّهُ مِمَّا سَمِعْ وَهُوَ لَدَيْهِم ظَاهِرُ التَّوْهِينِ سَلَامَةُ الْحُفَّاظِ مِنْ وَهُم حَصَلْ

٤٣٤ \_ حَدِيثُهُ يُقْبَلُ عَنْ مَنْ قَدْ رَوَى ٤٣٥ ـ بَعْدُ فَلَا إِلَّا الَّذِي قَدْ وَافَقَا ٤٣٦ \_ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ مَا وَرَدْ ٤٣٧ \_ حَيْثُ أَتَى عَمَّنْ قُبَيْلُ أَخَذَا ٤٣٨ \_ وَكَثْرَةُ الْخِلَافِ أَنْ يُخَالِفَا ٤٣٩ \_ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ ثِقَةٍ شَذُوذُ ٤٤٠ \_ وَإِنْ بِتَغْيِيرِ سِيَاقِ السَّندِ ٤٤١ \_ وَإِنْ بِدَمْج نَحْوِ مَوْقُوفٍ عَلَى ٤٤٢ ـ وَإِنْ بِزَيْدِ رَجُلِ فِي سَنَدِ ٤٤٣ ـ بِأَنَّهُ الْمَزِيدُ فِيمَا اتَّصَلَا ٤٤٤ \_ وَلَا مُرَجِّحَ فَذَا الْمُضْطَرِبُ ٥٤٥ \_ وَإِنْ بِتَغْيِيرِ لِبَعْضِ الأَحْرُفِ ٤٤٦ \_ مُصَحَّفاً فِي النَّقْطِ أَوْ تَحَرَّفا ٤٤٧ \_ وَكَثْرَةُ الْوَهْمِ الْمُرَادُ أَنْ رَوَى ٤٤٨ \_ أَوْ يَصِلُ الْمُرْسَلَ أَوْ شِبْهٌ وَإِنْ ٤٤٩ ـ طُرُقَهُ مُقَارِناً فَمَا ظَهَرَ ٤٥٠ \_ وَشِدَّةُ الْغَفْلَةِ أَنْ لَا يُوجَدَا ٢٥١ ـ وَرُبَّمَا تَشْتَدُّ حَتَّى لَوْ وُضِعْ ٤٥٢ \_ وَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِالتَّلْقِين ٤٥٣ \_ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَهْم وَالْغَفْلَةِ قَلّ

وَبِاشْتِدَادِهَا بِنُكْرٍ وُسِمَا عَلَى الصَّوَابِ غَالِباً فَلْتَبْتَعِدْ يُقَوِي غَيْرَهُ فَنَبْذُهَ جَلَا يُقَوِي غَيْرَهُ فَنَبْذُهَ جَلَا يُقَوِي غَيْرَهُ فَنَبْذُهَ جَلَا فَهُوَ التَّسَاهُلُ بِنَيْلِ الأَربِ يُقَابِلِ الأَصْلَ فَخُلْفُهُمْ أَلَم يُقَابِلِ الأَصْلَ فَخُلْفُهُمْ أَلَم جَوَّزَهُ الْبَعْضُ وَبَعْضُ اعْتَمَدُ جَوَّزَهُ الْبَعْضُ وَبَعْضُ اعْتَمَدُ أَدَائِهِ أَنْ لَمْ يُقَابِلْ بِالْهُدَى (١) . أَدَائِهِ أَنْ لَمْ يُقَابِلْ بِالْهُدَى (١) . وَكُوْمُ نَاقِلِهِ بَالضَّبْطِ حَرِي

٤٥٤ ـ وَعَفْلَةٌ تَكُونُ وَصْفاً لَازِمَا
٤٥٥ ـ ثُمَّة فُحْشُ غَلَطٍ إِذَا وُجِدْ
٤٥٦ ـ فَلَيْسَ يَقْوَى بِمُتَابِعٍ وَلَا
٤٥٧ ـ فَلَيْسَ يَقْوَى بِمُتَابِعٍ وَلَا
٤٥٧ ـ أَمَّا الَّذِي يَخُصُّ ضَبْطَ الْكُتُبِ
٤٥٨ ـ بِأَنْ رَوَى الْحَدِيثَ مِنْ فَرْعٍ وَلَمْ
٤٥٩ ـ فَبَعْضُهُمْ مَنَعَ مُطْلَقاً وَقَدْ
٤٦٠ ـ عَلَى شُرُوطٍ أَنْ يُبَيِّنَ لَدَى
٤٦٠ ـ كَذَاكَ نَقْلُهُ مِنَ الْمُعْتَبَرِ (٢)



<sup>(</sup>١) أي: بذي الهدى، وهو الأصل؛ لأن ما فيه صواب.

<sup>(</sup>٢) أي: من الأصل المعتبر.



## في الطعن الذي لا يتعلّق بالعدالة ولا بالضبط غالباً

لِضَبْطٍ أَوْ عَدَالَةٍ فِي الْأَغْلَب إِرْسَالٍ أَوْ نَقْلٌ لِمَنْ لَا يُثْبَتُ فَأُوَّلُ ثَلَاثَةٌ فَلْتُدْركا مَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمْعِ مِنْهُ يَنْتَقِي عَدَمَهُ كَعَنْ فُلَانٍ قَدْ رَوَوْا سَمَاعَ مَا رَوَى وَإِلَّا فَٱطْرَحَا إِسْقَاطُهُ الضَّعِيفَ بئس مَأْخَذَا تَلَاقَيَا وَأُوَّلُ لَمْ يُنْتَقَدُ سَمَاعَ أُوَّلٍ مِنَ الثَّانِي حَصَلْ أَنْوَاعِهِ فَمَنْ تَعَمَّدُ يُقْدَحُ شَيْخَهُ بِالْوَصْفِ النَّذِي لَا يَنْعَرفْ لِكَيْ يُوَعَّرَ لَدَى ذِي الرَّغَب فِي سَنَدٍ مُعْنَعَن بِئْسَ الْفِعَالْ الشَّيْخ بِالْجَهْلِ وَبِئْسَ بَدَلًا

٤٦٢ \_ وَرَابِعُ الأَقْسَامِ مَا لَمْ يُنْسَبِ ٤٦٣ ـ ثَلَاثَةٌ تَدْلِيسُهُمْ وَكَثْرَةُ ٤٦٤ \_ مِنَ الْمَجَاهِيل وَمَنْ قَدْ تُرِكَا ٤٦٥ \_ تَدْلِيسُ إِسْنَادٍ رَوَى عَمَّنْ لَقِي ٤٦٦ \_ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ السَّمَاعَ أَوْ ٤٦٧ \_ فَرَجِّحَنْ قَبُولَهُ إِنْ صَرَّحَا ٤٦٨ ـ تَدْلِيسُ تَسْوِيَتِهِمْ يَلِي وَذَا ٤٦٩ \_ مِنْ بَيْن شَيْخَيْن مُوَثَّقَيْن قَدْ ٤٧٠ ـ مُدَلِّساً وَقَدْ أَتَى بِمَا احْتَمَلْ ٤٧١ ـ ثُمَّةَ هٰذَا الْقِسْمُ قَالُوا أَقْبَحُ ٤٧٢ ـ ثُمَّةَ تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ أَنْ يَصِفْ ٤٧٣ \_ مِن اسْمِهِ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ نَسَبِ ٤٧٤ \_ فَالأُوَّلَانِ أَثَّرَا فِي الاتِّصَالُ ٤٧٥ \_ وَثَالِثُ أَثَرَ فِي الْحُكْم عَلَى

نَدَرَ وَصْفُهُ بِهِ نَوْعٌ سَمَا كَيَحْيَى الأنْصَارِيِّ نِعْمَ الْفَهِمُ مَعَهُمُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةً خُذَا لِقِلَّةِ التَّدْلِيسِ فِيمَا يَنْقُلُ كَذَا إِذَا تَدْلِيسُهُ قَدْ يَجْري حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ذَا النَّهْجَ احْتَذَى إِلَّا إِذَا السَّمَاعُ مِنْهُمْ يُنْقَلُ وَبَعْضُهُمْ قَبِلَهُمْ وَأَطْلَقَا فِي رَدِّهِمْ إِلَّا إِذَا قَدْ أَثْبَتُوا ذِي الضُّعْفِ وَالْجَهْلِ وَأَصْحَابِ الْوَهَنْ بِمَا سِوَى التَّدْلِيسِ فَارْدُدْ مُطْلَقًا وُتِّقَ مَنْ يَقِلُّ ضَعْفُهُ أَخذ إِنْ يَكُن الرَّاوِي رَفِيعَ الْمُسْتَوَى مَا صَرَّحُوا السَّمَاعَ نِعْمَ مَا حَوَى تَدْلِيسِ أَشْيَاخِ رَوَوْا عَنْ ذِي الْوَهَنْ قَتَادَةٌ وَأَعْمَشٌ وَمِثْلُ ذَا تَدْلِيسُهُ إِذْ بِالسَّمَاعِ مُطْمَئِنْ شُيُوخِهِ إِلَّا السَّمَاعَ الْمُؤْتَمَنْ عَنْهُ فَلَا تَدْلِيسَ يُخْشَى ضَرَرَا

٤٧٦ - وَقَسَمُوا التَّدْلِيسَ خَمْسَةً فَمَا ٤٧٧ - فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَدَّ فِيهِمُ ٤٧٨ - وَكَهِشَام نَجْلِ عُرْوَةً كَذَا ٤٧٩ \_ وَالثَّانِ مَنْ تَدْلِيسُهُ يُحْتَمَلُ ٤٨٠ \_ وَهْوَ إِمَامٌ كَالإِمَام الثَّوْرِي ٤٨١ - عَنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُيَيْنَةً كَذَا ٤٨٢ ـ ثَالِثُهَا مَنْ أَكْثَرُوا فَأَهْمِلُوا ٤٨٣ - وَمُنْهُمُ مَنْ رَدَّهُمْ أَيْ مُطْلَقًا ٤٨٤ - رَابِعُهَا مَنْ أَجْمَعَ الأَئِمَّةُ ٤٨٥ \_ سَمَاعَهُمْ لِكَثْرَةِ التَّدْلِيسِ عَنْ ٤٨٦ \_ خَامِسُهَا مَنْ ضُعْفَهُ تَحَقَّقَا ٤٨٧ \_ وَلَوْ يُصَرِّحُ السَّمَاعَ ثُمَّ إِذْ ٤٨٨ - وَاحْكُمْ بِوَصْل مَا الْمُدَلِّسْ رَوَى ٤٨٩ ـ فَلَيْسَ يَرْوِي عَنْ شُيُوخِهِ سِوَى ٤٩٠ \_ كَمِثْل شُعْبَةَ فَقَدْ كَفَاكَ عَنْ ٤٩١ - مُذَلِّسِينَ كَالسَّبِيحِيِّ كَذَا ٤٩٢ ـ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَدْ أُمِنْ ٤٩٣ \_ كَذَلِكَ الْقَطَّانُ لَا يَأْخُذُ عَنْ ٤٩٤ ـ وَإِنْ رَوَى الأَعْمَشُ عَمَّنْ أَكْثَرَا

إِبْرَاهِمَ (١) الْفَقِيهِ فَاحْفَظْ مَا رَأَوْا لَدَى «الصَّحِيحَيْنِ» فَنَقْداً حَايَدَا فَلَا يُخَرِّجَانِ إِلَّا الْمُعْتَمَدُ يَكُونُ ظَاهِراً وَمَخْفِيًّا وَرَدْ تَعَاصُرِ بَيْنَ الرُّوَاةِ فَاعْلَم مَعَ التَّعَاصُرِ فَخُذْ مَا حُقِّقًا عَنْ كَوْنِهِ عَدْلاً لَدَى الْكُلِّ اسْتَوَى (٢) عِنْدَهُ عَدْلاً وَسِوَاهُ انْتَقَدَا سِوَاهُ أَرْبَعٌ بَدَتْ مُفَصَّلَهُ وَالثَّانِ مَمْنُوعٌ بِلَا خُلْفٍ تَعِيهُ جَوَازاً أَوْ عَدَمَهُ فَاحْفَظْ تَصِلْ ذِي ثِقَةٍ تُعْرَفُ عِنْدَ مَنْ فَطَنْ سَمِعَهُ فَلاعْتِمَادٍ أَطْلَقَهُ مَعَ كَوْنِهِ يَحْفَظُ ذَاكَ الْخَبَرَا عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ فَهُوَ أَمْرٌ يَسْهُلُ

٤٩٥ \_ مِثْلُ أَبِي وَائِلِ أَوْ ذَكْوَانَ أَوْ ٤٩٦ \_ وَمَا عَنِ الْمُدَلِّسِينَ وَرَدَا ٤٩٧ \_ إِذِ الإِمَامَانِ أَجَلُّ مَنْ نَقَدْ 89٨ ـ وَكَثْرَةُ الإِرْسَالِ ثَانٍ وَهُوَ قَدْ ٤٩٩ \_ فَأَوَّلُ يُعْرَفُ عِنْدَ عَدَم • • • وَالثَّانِ يُعْرَفُ لَدَى انْتِفَا اللَّقَا ٥٠١ ـ ثُمَّةَ شَيْخُ مُرْسِلِ لَنْ يَخْلُوا ٢٠٥ - أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَ كُلِّ أَوْ غَدَا ٣٠٥ - أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ عِنْدَهُ وَعَدَّلَهُ ٤٠٥ \_ فَأُوَّلُ يَجُوزُ لَا خِلَافَ فِيهُ ٥٠٥ \_ وَثَالِثٌ وَرَابِعٌ قَدْ يَحْتَمِلْ ٥٠٦ ـ وَبَاعِثُ الإِرْسَالِ لِلْمُرْسِل عَنْ ٥٠٧ \_ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ جَمَاعَةٍ ثِقَهُ ٨٠٥ ـ أَوْ كَوْنِهِ نَسِيَ مَنْ قَدْ أَخْبَرَا ٩٠٥ \_ أَرْسَلَهُ لِكُونِهِ لَا يَنْقُلُ

<sup>(</sup>۱) بحذف الياء وتثليث الهاء لغة في إبراهيم بالياء، قال في «القاموس»: وإبراهيم، وإبراهيم، وإبراهوم، وإبراهيم مثلثة الهاء أيضاً، وإبراهم بفتح الهاء بلا ألف: اسم أعجمي، انتهى.

<sup>(</sup>٢) أي: اعتدل عند جميع النُّقاد، من استوى المكان: إذا اعتدل، أو بمعنى علا، وارتفع، من استوى على الفرس: إذا علا على ظهره، ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾؛ أي: علا وارتفع علواً يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

ذَاكَرَ أَوْ أَفْتَى لِمَنْ لَهُ سَأَلُ سَنَدُهُ فِي مِثْل هَذَا فَاقْبَلَا فَرُبَّمَا الْبَاعِثُ قَصْدٌ قَدْ فَسَدْ فَذَا يَكُونُ قَادِحاً لِمَنْ قَفَا بحَسَب الْقُوَّةِ أَقْسَامَاً فَسِمْ سَمَاعُهُ ثُمَّةً رَائِي الْمُصْطَفَى كَابْن الْمُسَيِّب يَلِيهِ الْمُمْعِنُ وَذَاكَ كَالشَّعْبِيِّ زِدْ مُجَاهِدَا كَالْحَسَن الْبَصْرِيِّ أَمَّا مَا وَرَدْ مِثْلُ قَتَادَةً وَمَنْ قَدْ شَاكَلَهُ فَبُعْدُهَا أَظْهَرُ عِنْدَ مَنْ وَعَى ذِي الْجَهْلِ وَالْمَتْرُوكِ أَخْذُهُ وَهَنْ شُيُوخَهُ وَعَدَم الْعِلْم النَّقِي مِنَ الَّذِي تُرِكَ فَادْرِ الْعَائِدَهُ عَلَى الَّذِي لِلانْتِقَاءِ يَعْدَمُ بِالْكَذْبِ إِذْ أَكْثَرَ عَمَّنْ يُعْدَمُ لِلْواقِدِيِّ إِذْ بِهَذَا اشْتَهَرَا

٥١٠ \_ أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ التَّحْدِيثَ بَلْ ١١٥ \_ لأَنَّ مَتْنَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ لَا ٥١٢ - أَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ عَنْ كُلِّ أَحَدْ ١٣٥ \_ كَكُوْنِ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ ضُعِّفًا ١٤٥ \_ ثُمَّ مَرَاتِبُ الرُّوَاةِ تَنْقَسِمْ ٥١٥ \_ أَرْفَعُهَا مُرْسَلُ صَاحِبٍ وَفَا ٥١٦ - ثُمَّ مُخَضْرمٌ يَلِيهِ الْمُتْقِنُ ١٧٥ ـ الْمُتَحَرِّي فِي الشَّيُوخ نَاقِدَا ١٨٥ \_ ثُمَّةَ مَنْ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدْ ١٩٥ \_ مِمَّا صَغِيرُ التَّابِعِينَ أَرْسَلَهُ ٥٢٠ - غَالِبُهَا يَكُونَ عَمَّنْ تَبِعَا ٥٢١ \_ وَثَالِثُ الأَوْجُهِ أَنْ يُكْثِرَ عَنْ ٥٢٢ \_ وَإِنَّمَا انْتُقِدَ إِذْ لَمْ يَنْتَقِ ٥٢٣ \_ بِحَالِ مَجْهُولٍ وَعُدُم (١) الْفَائِدَة ٥٢٤ \_ وَمُرْسَلٌ مِنْ مُنْتَقِ يُقَدُّمُ ٥٢٥ \_ كَذَاكَ غَيْرُ مُنْتَقِ يُتَّهَمُ ٥٢٦ \_ فِي كُتُب الرِّجَالِ مَثْلَمَا جَرَى

<sup>(</sup>۱) «الْعُدْمُ» بضمّ، فسكون، وبضمّتين، وبالتحريك: الْفِقدان، قاله في «القاموس» ص١٤٦٦.

#### تنبيه:

٥٢٧ - السِّيِّئُ الْحِفْظِ مَتَى يُتَابَعُ ٥٢٨ - كَذَلِكَ الْمَسْتُورُ وَالْمُرْسِلُ أَوْ ٥٢٨ - كَذَلِكَ الْمَسْتُورُ وَالْمُرْسِلُ أَوْ ٥٢٩ - فَحَسَّنُوا حَدِيثَهُمْ بِمَا اجْتَمَعْ ٥٣٠ - أَنْ لَا يَكُونَ ضُعْفُهُ اشْتَدَّ وَلَا ٥٣٠ - عَضَدَهُ مُتَابِعٌ أَوْ شَاهِدُ ٥٣١ - عَضَدَهُ مُتَابِعٌ أَوْ شَاهِدُ

بِمَنْ غَدَا مُعْتَبَراً قُلْ يُرْفَعُ مُخْتَلِطٌ مُدَلِّسٌ كَمَا رَأَوْا مُخْتَلِطٌ مُدَلِّسٌ كَمَا رَأَوْا لَيْسَ لِذَاتِهِ وَشَرْطُهُ سَطَعْ لَيْسَ لِذَاتِهِ وَشَرْطُهُ سَطَعْ أَتَى مُخَالِفاً ثِقَاتٍ نُبَلَا مِنْ مِثْلِ اوْ أَقْوَى وَنِعْمَ الْعَاضِدُ مَنْ مِثْلِ اوْ أَقْوَى وَنِعْمَ الْعَاضِدُ







# في عبارات الجرح والتعديل

وغيه غصلان:



### في بيان معاني بعض عبارات الجرح والتعديل

٥٣٢ \_ مِنْ تِلْكَ لَفْظُ ثِقَةٍ لِلْعَدْلِ ذِي ٥٣٣ ـ وَلَيْسَ ضَابِطاً وَقَدْ أَتَتْ لِمَنْ ٥٣٤ \_ وَثِهَا لَهُ مُكَارًا مُوكًا مُوكًا مُ ٥٣٥ \_ كَأَنَّ زَيْداً مُصْحَفٌ يُعْنَى بهِ ٥٣٦ - وَحَافِظٌ وَضَابِطٌ إِنْ قُرِنَا ٥٣٧ \_ وَحُجَّةٌ مِنْ ثِقَةٍ أَقْوَى كَذَا ٥٣٨ \_ مَحَلَّهُ الصِّدْقُ إِذَا بَلَغَ فِي ٥٣٩ ـ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ بِالْكَسْرِ كَذَا ٥٤٠ - حَدِيثَ غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ أَيْ ١٥٥ ـ ثُبْتٌ بِتَسْكِينِ وَفَتْح إِذْ ثَبَتْ ٥٤٢ - لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَا بَأْسَ غَدَا ٥٤٣ \_ وَمَا بِهِ أَعْلَمُ بَأْساً دُونَهُ ٥٤٤ \_ مِنْ صَالِحِ إِذْ ذَا صَلَاحُ دِينِ

ضَبْطٍ وَرُبَّمَا لِمَقْبُولٍ حُذِي (١) مَرْوِيُّهُ اسْتَقَامَ حَيْثُ لَا وَهَنْ كَابْنِ عُيَيْنَةً بِتِسْعِ أَكَّدَا الْحِفْظُ وَالإِتْقَانُ لِلْمُنْتَبِهِ بِالْعَدْلِ تَوْثِيقٌ وَإِلَّا مَا دَنَا يَكُونُ دُونَهُ الصَّدُوقُ مَأْخَذَا رُتْبَتِهِ الصِّدْقَ بِإِطْلَاقٍ يَفِي بِالْفَتْحِ أَيْ حَدِيثُهُ قَدِ احْتَذَى لَيْسَ بِمُنْكَرِ الْحَدِيثِ دُونَ غَيْ حُجَّةً أَو قَلْباً وَكُتْباً قَدْ صَفَتْ فِي رُتْبَةِ الصَّدُوقِ نِلْتَ الرَّشَدَا وَصَالِحَ الْحَدِيثِ يَرْفَعُونَهُ لِلصِّدْقِ مَا هُوَ لِشَخْصِ لِينِ (٢)

<sup>(</sup>١) أي: أُعطي هذا الوصف لشخص مقبول، من حذا زيداً: إذا أعطاه.

<sup>(</sup>٢) أي: ذي لين.

شَيْخٌ لِمَنْ يُكْتَبُ عَنْهُ لَا يُرَدْ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ إِمَامِ النُّبَلَا وَهْوَ صَدُوقٌ فِيهِ ضَعْفٌ خُفُّهَا أَنَّ سِوَاهُ قَدْ يَرَى فَرْقاً سَطَعْ أَطْلَقَهُ نَجْلُ مَعِينٍ فَلْتُفَدُ دَرَجَةَ الثَّبْتِ الْقَوِيِّ الْمُبْتَغَى عَنْ حَيِّزِ الضَّعْفِ فَلَا تَعْتَمِدِ أَخَــرَةٍ آخِـرَةٍ كُــلًا رَوَوْا آخِر عُمْرهِ فَلَمْ يُحْسِنْ أَدَا يَأْتِي بِمَعْرُوفٍ وَمُنْكَرِ يُرَدُ مَنَاكِراً وَلَيْسَ وَصْفاً قَدْ حَوَى كَثُرَتِ النُّكْرَةُ حَتَّى نُبِذَا يُتْرَكَ مَا رَوَى لِكُوْنِهِ وَهَنْ مُنْفَرِدٍ بِخَبَرِ قَدْ نُقِلَا الثِّقَةَ التَّيْمِيَّ نِعْمَ الْمُقْتَفَى فَذَا اصْطِلَاحٌ خَصَّ بَعْضَ الْفَئَةِ وَلَا بِمَأْمُونٍ لَدَى مَنْ حَقَّقَهُ رَاوِ بِهِ فَسَارِقٌ قَدِ اعْتَدَى أَوْ أَنْ يُضِيفَهُ لِشَخْص شَارَكَهُ وَضْعِهِ لِلْحَدِيثِ عِنْدَ الْفَطِن

٥٤٥ ـ أَيْ لَيْسَ عَنْ صِدْقٍ بَعِيداً وَوَرَدْ ٥٤٦ ـ بَلْ فِيهِ يُنْظَرُ وَمِمَّا نُقِلًا ٤٧ - بِصَالِح الْحَدِيثِ شَخْصاً وَصَفَا ٨٤٥ \_ أَفَادَ أَنْ سَوَّاهُ بِالصَّدُوقِ مَعْ ٥٤٩ - لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَلَى الثِّقَةِ قَدْ ٥٥٠ \_ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَيْ مَا بَلَغَا ٥٥١ ـ لِلضُّعْفِ مَا هُوَ إِذَا لَمْ يَبْعُدِ ٥٥٢ - كَـذَا تَـغَـيَّـرَ بِـآخِـرِهِ أَوْ ٥٥٣ \_ اخْتَلَّ ضَبْطُهُ وَحِفْظُهُ لَدَى ٥٥٤ \_ تُعْرِفُ مَعْ تُنْكِرُ أَيْ تَرَاهُ قَدْ ٥٥٥ \_ وَنَزَكُوا أَيْ طَعَنُوا كَذَا رَوَى ٥٦ - رَدًّا لِكُللً مَا رَوَى إِلَّا إِذَا ٥٥٧ \_ بِمُنْكَرِ الْحَدِيثِ فَاسْتَحَقَّ أَنْ ٥٥٨ ـ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَلَى ٥٥٩ \_ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ إِذْ وَصَفَا ٥٦٠ - عَلَيْهِ قَدْ دَارَ حَدِيثُ النِّيَّةِ ٥٦١ \_ وَاهٍ بِمَرَّةٍ وَلَيْسَ بِالثِّقَة ٥٦٢ \_ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثَ أَنْ يَنْفَرِدَا ٥٦٣ \_ مُدَّعِياً فِي شَيْخِهِ الْمُشَارَكةُ ٥٦٤ \_ طَبَقَةً وَهُو أَهْوَ أَهْوَنُ عَن

مَنِ الَّذِي يُتْرَكُ مَا عَنْهُ نُقِلْ مَا لَيْسَ مَعْرُوفاً لِقَوْم حُنَفَا بِكَذِبِ أَوْ نَفْسَهُ لَمْ يَتَّهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًّا سَقَطَا يُعْنَى بِهِ تَرْكُهُ مُطْلَقاً جَلَا رَاوِ لَدَى حَالَيْن عِنْدَ النُّبَلَا بِهِ قَوَاعِدَ الأَصُولِ الْمُحْتَفَى بذًا سِوَاهُ أَوْ يَكُونُ يَعْتَدِي لَدَى حَدِيثِ الْمُصْطَفَى مُبْتَعِدَا لَكِنْ كَثِيرُونَ لَهُ قَدْ يُطْلِقُونْ فَلْتَنْتَبِهُ فَإِنَّ ذِي مُوبِقَةُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ وَيُلْحَقُ تَضْعِيفَ نِسْبِيٍّ لَدَيْهِمُ جَرَى يَكُونُ جَارِحاً لِرَاوِ فَانْتَبِذْ

. ٥٦٥ - وَمِنْهُ مَتْرُوكٌ وَشُعْبَةُ سُئِلْ ٥٦٦ \_ قَالَ إِذَا أَكْثَرَ عَمَّنْ عُرِفًا ٧٦٥ \_ أَوْ أَكْثَرَ الْغَلَطَ أَوْ قَدِ اتَّهِمْ ٥٦٨ \_ فِيمَا إِذَا رَوَى حَدِيثاً غَلَطَا ٦٦٥ \_ وَقَـوْلُـهُـمْ تَـرَكَـهُ فُـكَانُ لَا ٧٠٠ ـ مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ يُطْلَقُ عَلَى ٧١٥ - إِذَا رَوَى مُنْفَرِداً مَا خَالَفَا ٧٢٥ - وَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمِّ فِي السَّندِ ٧٧٣ ـ بِالْكِذْبِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ غَدَا ٤٧٥ \_ وَمِنْهُ كَذَّابٌ وَذَا أَوْهَى الطُّعُونْ ٥٧٥ ـ عَلَى الَّذِي يُخْطِئُ وَهُوَ ثِقَةُ ٧٦٥ - فَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ أَوْثَقُ ٧٧٥ - أَحَبُّ لِي مِنْهُ وَكُلُّهَا يُرَى ٧٧٥ \_ وَلَيْسَ مِنْ ذَا غَيْرُهُ أَوْثَقُ إِذْ

# مصطلحات خاصة ببعض الأثمة في الجرح:

٥٧٩ - حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَطْلَقَهُ ٥٨٠ - نَجْلُ الإِمَامِ أَحْمَدٍ يَنْقُلُ عَنْ ٥٨٠ - نَجْلُ الإِمَامِ أَحْمَدٍ يَنْقُلُ عَنْ ٥٨١ - أَيْ فِيهِ لِينٌ وَكَذَا قَدْ أَطْلَقَا ٥٨٢ - بِمَنْ عَلَى أَقْرَانِهِ قَدْ يُغْرِبُ

الشَّافِعِي لِكَاذِبٍ وَحَقَّقَهُ وَالِدِه قَالَ كَذَا لِمَنْ وَهَنْ وَهَنْ وَهَنْ أَحْمَدُ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ مُلْحَقًا وَلَيْسَ يَعْنِي جَرْحَ شَخْصِ يَثْلِبُ وَلَيْسَ يَعْنِي جَرْحَ شَخْصِ يَثْلِبُ

فَلَيْسَ جَائِزَ الْحَدِيثِ فَانْبِذَا ضَعَّفَهُ وَسَكَتُوا تَرْكاً قَصَدْ فِي غَالِبِ ذَا الذَّهَبِيُّ قَدْ رَسَمْ يُريدُ الآنْقِطَاعَ لَا ضَعْفاً أَضَرّ فَلَا يَحِلُّ الْكَتْبُ يَا حَصِيفُ مَعْ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ عَنْهُ مَا أَفَادَ قِلَّةً مَا رَوَى وَتَارَةً بَدَا تَمْيِيزَ مَا أَرَادَ بِالبَحْثِ الوَفِي أَيْ بِانْفِرَادِهِ فَكُنْ مِمَّنْ نَبِهُ يُريدُ لَا يَسْقُطُ فَهْوَ هَيِّنُ أَيْ خَيْرُهُمْ حَالاً لَدَى الْعِيَانِ أَيْ صَالِحُ الْحَدِيثِ لَلَّذِي اعْتَبَرْ

٨٣ - أُمَّا الْبُخَارِيُّ إِذَا أَطْلَقَ ذَا ٨٤ - وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ إِنْ قَالَ فَقَدْ ٥٨٥ \_ إِنْ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ فَمُتَّهَمْ ٥٨٦ \_ وَإِنْ يَقُلْ إِسْنَادُهُ فِيهِ نَظَرْ ٨٧٥ \_ وَٱبْنُ مَعِينِ إِنْ يَقُلُ ضَعِيفُ ٨٨٥ \_ وَإِنْ يَقُلْ يُكْتَبُ عَنْهُ فَالمُرَادُ ٥٨٩ \_ وَإِنْ يَقُلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَصَدَا • ٩٠ \_ أَنْ قَصَدَ الْجَرْحَ الشَّدِيدَ فَٱقْتَفِي ٩٩١ \_ قَوْلُ أَبِي الْحَاتِم لَا يُحْتَجُّ بِهُ ٣٩٥ \_ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فَلَانٌ لَيِّنُ ٩٣٥ - فَلَانُ أَعْوَرُ لَدَى الْعُمْيَانِ ٩٤ - كَذَاكَ قَوْلُهُ فُلَانٌ يُعْتَبَرُ

#### ألفاظ قليلة الاستعمال:

٥٩٥ - مِيزَانُهُمْ كِنَايَةٌ عَنْ حِفْظِهِ ٥٩٦ - مِيزَانُهُمْ كِنَايَةٌ عَنْ حِفْظِهِ ٥٩٦ - سِدَادُ مِنْ عَيْشٍ يُرَادُ أَدْنَى ٥٩٧ - وَكَانَ فَسْلَا وَيُرَادُ لَا جَلَدْ ٥٩٨ - كَذَاكَ لَيْسَ مِنْ جِمَالِ الْمَحْمِلِ ٥٩٨ - كَذَاكَ لَيْسَ مِنْ جِمَالِ الْمَحْمِلِ ١٩٥ - كَذَاكَ لَيْسَ مِنْ جَمَالِ الْمَحْمِلِ ١٩٥ - كَذَاكَ لَا يُكتَبُ عَنْهُ إِلَّا اللَّهِ عَنْهُ إِلَّا اللَّذِي تَكَلَّفَ الْكِتَابَةُ ١٠٠ - إِلَّا الَّذِي تَكَلَّفَ الْكِتَابَةُ ١٠٠٠ - إِلَّا الَّذِي تَكَلَّفَ الْكِتَابَةُ

وَضَبْطِهِ يُورِدُهُ بِلَفْظِهِ مَرْتَبَةِ التَّوْثِيقِ لَيْسَ أَهْنَى وَلَا مُرُوءَةٌ بَلْ حَالُهُ فَسَدْ كِنَايَةٌ عَنْ ضُعْفِهِ الْمُحْتَمَلِ كِنَايَةٌ عَنْ ضُعْفِهِ الْمُحْتَمَلِ زَحْفاً فَلَا يَكْتُبُ عَنْهُ حِمْلَا كَمَنْ مَشَى زَحْفاً فَحِدْ عِتَابَهْ كَمَنْ مَشَى زَحْفاً فَحِدْ عِتَابَهْ وَإِنْ تُشَدِّدُ مَعَ هَمْزٍ سَالِكُ أَمَّا الْمُخَفَّفُ فَذَاكَ جَرْحُ إِشِدَّةِ الضَّعْفِ لَدَيْهِمْ عُرِفَا بِشِدَّةِ الضَّعْفِ لَدَيْهِمْ عُرِفَا كَذَاكَ يَثْبِحُ لِوَضْعِ يُنْسَبُ كَذَاكَ يَثْبِحُ لِوَضْعِ يُنْسَبُ لَا يَنْتَقِي الأَخْبَارَ عَنْ ذَوِي الْهُدَى لِا يَنْتَقِي الأَخْبَارَ عَنْ ذَوِي الْهُدَى بِالرَّأْسِ وَالْيَدِ لَدَى ذِي الْهَلَكُهُ بِالرَّأْسِ وَالْيَدِ لَدَى ذِي الْهَلَكُهُ مَا نَقَلُوا فِي كُتْبِهِمْ وَتَنْتَفِعْ مَا نَقَلُوا فِي كُتْبِهِمْ وَتَنْتَفِعْ مَا نَقَلُوا فِي كُتْبِهِمْ وَتَنْتَفِعْ مَا نَقَلُوا فِي كُتْبِهِمْ وَتَنْتَفِعْ

٦٠١ - مُودٍ مُخَفَّفاً بِمَعْنَى هَالِكُ ٦٠٢ - أَيْ حَسَنُ الأَدَاءِ فَهُ وَ مَدْحُ ٦٠٣ - أَيْ حَسَنُ الأَدَاءِ فَهُ وَ مَدْحُ ٦٠٣ - عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ كَنَوْا عَمَّنْ وَفَا ٦٠٤ - يَزْرِفُ فِي الْحَدِيثِ يَعْنِي يَكْذِبُ ٦٠٥ - حَاطِبُ لَيْلٍ قَدْ كَنَوْا عَمَّنْ غَدَا ٢٠٥ - وَتَارَةً يَسْتَعْمِلُونَ الْحَرَكَةُ ١٠٥ - يَعْرِفُهَا أَصْحَابُهُمْ فَلْتَتَبِعْ



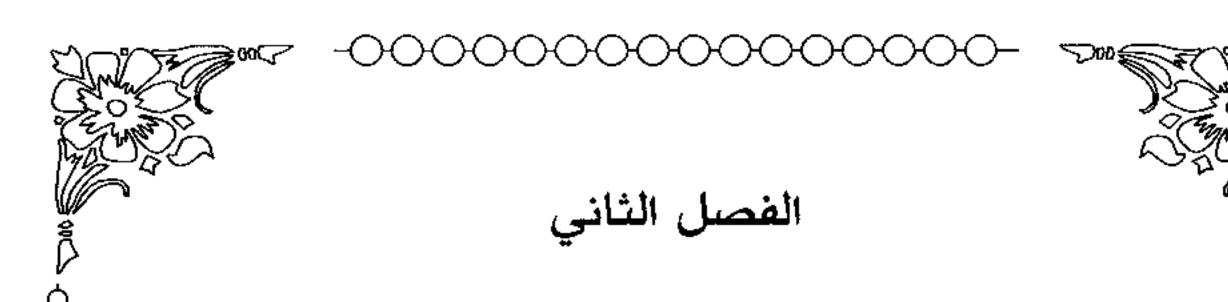

### في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل

رُوَاةِ الأَخْبَارِ(١) لِخَمْسِ نَاصِبَا الْوَرِعُ الْجِهْبِذُ نَقْداً يُتْقِنَ عَلَيْهِ فِي الْجَرْحِ وَتَعْدِيلِ الْعُمَدُ الْوَرِعُ الْحَافِظُ نِعْمَ النَّقْلُ وَمِنْهُمُ الْوَرِعُ ذُو الصِّدْقِ النَّبِهُ نَقَلَهُ النُّقَّادُ فَاقْبَلْ مُكْرِمَا غَلَطُهُ وَسَهْوُهُ فَلْيُنْتَخَبُ وَنْحَوُهَا لَا حُكْمُ شَرْعِ قَدْ وَجَبْ بهِمْ مُدَلِّساً فَمِنْهُ يُتَّقَى فَاتُرُكُ حَدِيثَهُ بِلَا صِيَانَهُ أَرْبَعَةً مَنْ حَازَهَا قَدِ اغْتَنَمْ مَنْ قِيلَ تُبْتُ مُتْقِنٌ بِلَا حِجَاجْ حَدِيثُهُ مَعْ نَظرِ يُصْطَحَبُ

٦٠٨ \_ قَدْ قَسَمَ ابْنُ حَاتِم مَرَاتِبَا ٦٠٩ \_ فَمِنْهُمُ الثَّبْتُ الْحَفِيظُ الْمُتْقِنُ ٦١٠ ـ فَذَا الَّذِي بِلَا خِلْافٍ يُعْتَمَدُ ٦١١ \_ وَمِنْهُمُ الثَّبْتُ الصَّدُوقُ الْعَدْلُ ٦١٢ - فَذَلِكَ الْعَدْلُ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهُ ٦١٣ - يَهِمُ أَحْيَاناً وَقَدْ قَبِلَ مَا ٦١٤ \_ وَمِنْهُمُ الْوَرِعُ ذُو الصِّدِقِ غَلَبْ ٥١٥ \_ مِمَّا رَوَى التَّرْغِيبُ وَالزُّهُدُ الأَدَبْ ٦١٦ ـ وَمِنْهُمُ مَنْ نَفْسَهُ قَدْ أَلْصَقَا ٦١٧ - لَيْسَ لَهُ صِدْقٌ وَلَا أَمَانَهُ ٦١٨ ـ ثُمَّةَ أَلْفَاظاً لِتَعْدِيلِ قَسَمْ ٦١٩ \_ أُوَّلُهَا مَنْ بِحَدِيثِهِ احْتِجَاجُ ٦٢٠ \_ أَوْ ثِقَةٌ وَالثَّانِ مَنْ قَدْ يُكْتَبُ

<sup>(</sup>١) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، وحذفها، وهو لغة لا ضرورة.

٦٢١ - مَنْ قِيلَ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ غَدَا ٦٢٢ ـ ثَالِثُهَا مَنْ قِيلَ شَيْخٌ فَاكْتُبِ ٦٢٣ ـ وَإِنْ بِصَالِح الحَدِيثِ وُصِفًا ٦٢٤ ـ وَابْنُ أَبِي حَاتِم أَيْضاً جَعَلَا ٦٢٥ - فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ مِمَّنْ يُكْتَبُ ٦٢٦ - فِيهِ اعْتِباراً لَيْسَ بِالْقَوِيْ كَذَا ٦٢٧ \_ وَدُونَ ذَا ضَعِيفُ مَرْوِيٍّ فَلَا ٦٢٨ - وَإِنْ يُقَلْ إِنَّهُ مَتْرُوكَ الْخَبَرْ ٦٢٩ ـ عَنْهُ كَكَذَّابِ وَسَاقِطِ الأَثَرُ • ٦٣٠ \_ وَأَحْسَنُ التَّقْسِيم مَا السَّخَاوِي ٦٣١ ـ مَرَاتِبَ التَّعْدِيل سِتَّا جَعَلَا ٦٣٢ - أُولَى الْمَرَاتِب بِأَفْعَلَ اسْتَقَرْ ٦٣٣ \_ أَصْدَقِ مَنْ أَدْرَكْتُ ثُمَّ الْمُنْتَهَى ٦٣٤ - ثَانِيَةُ الرُّتَب لَا يُسْأَلُ عَنْ ٦٣٥ - ثَالِثُهَا ثِقَةٌ (١) ثَبْتٌ ثِقَةُ ٦٣٦ ـ رَابِعُهَا قُلْ ثِقَةٌ فَرْداً ثَبَتْ ٦٣٧ ـ وَحُجَّةٌ وَإِنْ لِعَدْلِ أُطْلِقًا ٦٣٨ - خَامِسُهَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَا

مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَلَا بَأْسَ بَدَا وَانْظُرْ وَدُونَ سَابِقِ فِي الرَّتُبِ فَاكْتُبُ لِلاعْتِبَارِ يَا أَخَا الْوَفَا مَرَاتِبَ الْجَرْحِ بَأَرْبَعِ جَلَا حَديِثُهُ وَنَظَرٌ يُسْتَصْحَبُ لَكِنَّهُ دُونَهُ رُتْبَةً خُذَا يُطْرَحُ بَلْ بِهِ اعْتِبَارٌ حَصَلا أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ فَاصْرِفِ النَّظُرُ لَا تَكْتُبَنْ فَهُوَ أَوْهَى مَنْ أَثُرْ سَلَكَهُ فَهُوَ لِكُلِّ حَاوِي كَذَلِكَ الْجَرْحَ فَاسْتَوْعَى الْعَمَلَا كَأُوْثَقِ الْخَلْقِ وَأَثْبَتِ الْبَشَرُ إِلَيْهِ فِي تَثَبُّتٍ لِمَا انْتَهَى مِثْل فُلَانٍ إِذْ لَهُ وَعْيٌ حَسَنْ مُكَرَّراً وَثِقَةٌ مَعْ حُجَّة كَأَنَّهُ الْمُصْحَفُ مُتْقِنٌ ثَبَتْ حَافِظُ (٢) ضَابطٌ لِهَذِي يُنْتَقَى بَأْسَ بِهِ كَذَا صَدُوقٌ قَدْ جَلَا

<sup>(</sup>١) بلا تنوين للوزن.

<sup>(</sup>۲) بلا تنوين للوزن.

سَادِسَةٌ مَحَلَّهُ الصِّدْقُ الْجَلِي يُرْوَى لَهُ مَا هُوْ إِلَى الصِّدْقِ وَرَدْ كَسْراً وَفَتْحاً وَكَذَا يُصَاحِبُ وَيُكْتَبُ الْجَدِيثُ جَيِّدُ الْخَبَرْ رَوَى صُوَيْلِحٌ صَدُوقٌ مُدْعَمَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَتْقِنَّهُ سِتُّ فَأُولَاهَا لَدَى ذِي الْمَكْرَمَهُ ضُعِّفَ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ يُقَالُ لَيْسَ بِذَاكَ لَيْسَ بِالْقَوِي رَوَوْا بعُمْدَةٍ كَذَا بِمَأْمُونٍ رُوي مَحَامِل أَوْ مِنْ جَمَازِ (١) الْمَحْمَلِ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ فَاحْفَظَنَّهُ فِيهِ جَهَالَةٌ وَمَجْهُولٌ رَأَوْا كَذَاكَ مَطْعُونٌ وَخُلْفٌ بَيَّنُوا سَيِّءُ حِفْظٍ وَبِلِينِ نُبِذَا وَسَكَتُوا عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرُوا فَعِنْدَهُ أَشَدُّ طَعْنِ جَارِي

٦٣٩ ـ كَذَاكَ مَأْمُونٌ خِيَارٌ وَتَلِي • ٦٤ ـ عَنْهُ رَوَى النَّاسُ رَوَوْا عَنْهُ وَقَدْ ٦٤١ \_ كَذَاكَ شَيْخٌ وَسَطٌ مُقَارِبُ ٦٤٢ ـ قَوْلُكَ صَالِحُ الْحَدِيثِ يُعْتَبْر ٦٤٣ \_ وَحَسَنُ الْحَدِيثِ مَا أَقْرَبَ مَا ٦٤٤ \_ إِنْ شَاءَ رَبُّنَا وَأَرْجُو أَنَّهُ ٦٤٥ \_ أُمَّا مَرَاتِبُ الْجُرُوحِ الْمُؤْلِمَهُ ٦٤٦ \_ فِيهِ مَقَالٌ وَكَذَا أَدْنَى مَقَالٌ ٦٤٧ ـ تَعْرِفْ وَتُنْكِرْ لَيْسَ بِالْمَتِينِ أَوْ ٦٤٨ ـ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِذَلِكَ الْقَوِي ٦٤٩ \_ مِنْ إِبِل الْقِبَابِ أَوْ مِنْ جَمَل ٠٥٠ \_ وَلَيْسَ بِالْمَرْضِيِّ يَحْمَدُونَهُ ٦٥١ \_ كَذَاكَ مِنْهُ غَيْرُهُ أَوْثَقُ أَوْ ٦٥٢ \_ كَذَاكَ لَا أَدْرِي (٢) وَفِيهِ طَعَنُوا ٦٥٣ ـ لِلضَّعْفِ مَا هُوْ نَزَكُوهُ وَكَذَا ٦٥٤ ـ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَفِيهِ نَظُرُوا ٦٥٥ \_ وَهَـذِهِ لَدَى سِوَى الْبُحَارِي

<sup>(</sup>١) بتخفيف الميم للوزن، وجمّاز بفتح الجيم، وتشديد الميم: الوَثَّابُ.

<sup>(</sup>٢) والعبارة لا أدري من هو، فتنبّه.

لَهُ مَنَاكِيرُ وَمَا يُنْكُرُ قَرْ كَذَا بِلَا يُحْتَجُّ بِهُ قَدْ وَصَفُوا حَدِيثُهُ كَذَاكَ مَرْدُوداً تَعُدْ وَطَرَحُوا حَدِيثَهُ إِذْ رُدَّا مُطَّرَحُ الْحَدِيثِ أَيْضاً صَرَّحُوا كَتْبُ حَدِيثِهِ كَذَاكَ لَا تَحِلْ يَسْوَى فُلَيْساً وَكَذَا شَيْئاً تَلَا رَابِعَةَ الرُّتَبِ بَعْدَ ذَا تَؤُمْ قُلْ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ سَاقِطاً رَأَوْا وَذَاهِبٌ أَيْضاً وَمَتْرُوكُ الْخَبَرْ عَلَى يَدَيُ عَدْلٍ وَمُودٍ يَهْلَكُ (١) حَدِيثُهُ وَلَا بِمَأْمُونِ الْخَبَرُ كَذَاكَ غَيْرُ ثِقَةٍ فَحَقِّقَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَلَى مَا حَرَّرُوا دَجَّالٌ أَوْ وَضَّاعُهُمْ وَقَدْ وَضَعْ كَذَاكَ رُكْنُ كَذِبِ فَلْيُحْتَذَرُ فَكُلُّهُمْ أَوْهَى حُمَّالِ الشَّرْع

٦٥٦ \_ وَثَانِهَا الضَّعِيفُ مُنْكَرُ الْخَبَرْ ٦٥٧ \_ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَاهٍ ضَعَّفُوا ٦٥٨ ـ ثَالِثُهَا رَدُّوا حَدِيثَهُ وَرُدْ ٦٥٩ ـ وَاهٍ بِمَرَّةٍ ضَعِيفٌ جِدًّا ٦٦٠ \_ وَتَالِسَفٌ وَارْم بِهِ مُطَّرَحُ ٦٦١ ـ لَا تَكْتَبَنْ حَدِيثَهُ وَلَا يَحِلْ ٦٦٢ ـ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَا شَيْءَ وَلَا ٦٦٣ ـ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَكَذَا لَا شَيْءَ ثُمْ ٦٦٤ ـ مُتَّهَمّ بِالْكِذْبِ أَوْ بِالْوَضْعِ أَوْ ٦٦٥ ـ وَهَالِكٌ كَذَاكَ ذَاهِبُ الأَثَرُ ٦٦٦ \_ وَمُجْمَعٌ فِي تَرْكِهِ وَتَرَكُوا ٦٦٧ ـ لَا تَعْتَبِرْ بِهِ كَذَا لَا يُعْتَبَرْ ٦٦٨ ـ وَلَيْسَ مَوْثُوقاً وَلَيْسَ بِالثِّقَهُ ٦٦٩ \_ وَسَكَتُوا عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرُ ٦٧٠ - خَامِسُهَا يَكْذِبُ كَذَّابٌ يَضَعْ ٦٧١ \_ سَادِسُهَا مَنْ قِيلَ أَكْذَبُ الْبَشَرْ ٦٧٢ ـ كَذَا إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْع

<sup>(</sup>۱) من باب ضرب، ومنع، وعَلِمَ، والمناسب هنا منع وعلم، فتنبّه، والجملة صفة لمودٍ كاشفة؛ لأن المودي هو الهالك.

فَاسْمَعْ لِمَا يَتْلُو بِذِهْنِ صَائِبِ الأَرْبَعَ الأُولَ حُجَّةً وَلُذَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا إِذْ مَا ضَبَطْ أَمَّا الَّتِي تَلِي فَدُونَ مَا غَبَرْ لِلاعْتِبَارِ لَا اخْتِبَارٍ يُطْلَبُ فَخُذْ لَهَا بِالْفَصْلِ وَالْوُضُوح أَخْبَارُهُمْ لِلاعْتِبَارِ غَالِيَهُ بِأَنَّ مَنْ بِهَا تَحَلَّى يُشْكَرُ وَاسْتَثْن مُنْكَرَ الْحَدِيثِ تَهْتَدِي قَائِلِهِ كَمَا مَضَى بِالاتِّضَاحُ يَصْلَحُ أَهْلُهَا لِشَيْءٍ مُسْجَلًا يُقْبَلُ إِمَّا مُطْلَقاً حَيْثُ اسْتَوَى (١) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيمَا يَنْقُلُ لَهُ الْعَدَالَةُ لِئَلَّا يَنْهَبِطْ تَحْمِلُهُ عَلَى اتِّجَاهٍ فَاسِدِ فَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالقِرَانِ (٢)

٦٧٣ \_ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحُكْمَ لِلْمَرَاتِب ٦٧٤ \_ أُمَّا مَرَاتِبُ الْعَدَالَةِ فَخُذْ ٦٧٥ ـ أَمَّا الَّتِي بَعْدُ فَلَا احْتِجَاجَ قَطْ ٦٧٦ ـ لَكِنْ حَدِيثُهُ بِكَتْبِ يُخْتَبَرُ ٦٧٧ ـ لَكِنْ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ قَدْ يُكْتَبُ ٦٧٨ \_ أَمَّا مَرَاتِبُ ذَوِي الْجُرُوحِ ٦٧٩ \_ فَمَنْ مِنَ الأُولَى غَدَا وَالثَّانِيَهُ ٦٨٠ - إِذْ صِيَغُ الْمَرْتَبَتَيْنِ تُشْعِرُ ٦٨١ ـ يَصْلُحُ لِلتَّابِعِ أَوْ لِلشَّاهِدِ ٦٨٢ \_ إِذْ خُكْمُهُ مُخْتَلِفٌ حَسْبَ اصْطِلَاحْ ٦٨٣ ـ أمَّا بَقِيَّةُ الْمَرَاتِبِ فَلَا ٦٨٤ \_ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً كُلُّ مَنْ رَوَى ٦٨٥ \_ كَذَا مُ قَيَّداً فَأَمَّا الأَوَّلُ ٦٨٦ \_ مِنْ كَوْنِهِ مَأْمُونَ كِذْبِ فَاشْتُرِطْ ٦٨٧ ـ كَذَاكَ أَنْ يَخُلُوَ مِنْ عَقَائِدِ ٦٨٨ \_ بِوَضْعِهِ الْحَدِيثَ أَمَّا الثَّانِي

<sup>(</sup>١) أي: حيث اعتدل، واستقام حال، يقال: استوى الشيء: اعتدل، قاله في «ق».

<sup>(</sup>٢) أي: بما يقارنه من الأمور المقوّية له.

يُعْطَى مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ حَفَّهُ (١) لَا بُدَّ لِلنَّاقِدِ بِالْفَحْصِ يَنُصْ حَمْداً لِمَنْ أَكْرَمَنِي بِذَا الشَّرَفْ يُفِيدُ مَنْ يَحْفَظُهُ إِذْ شَمَلًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عِنْدَ النَّاقِدِ تَكُونَ مُتْقناً لِذَا الْفَنِّ الْحَسَنْ بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ وَحُسْنِ النِّيَّةُ حَبْراً مُبَجَّلاً لَدَى أُولِي النُّهَى يُبْقِي تَنَاءَكَ لَدَى ذُوي الْهِمَمْ عَلَى الرَّسُولِ الْمُرْتَقِي مَكَارِمَا

٦٨٩ ـ فَحَسَبَ الْقَرَائِن الْمُحْتَفَة ٦٩٠ ـ كُلُّ حَدِيثٍ فَلَهُ ذَوْقٌ يَخُصْ ٦٩١ \_ وَهَهُنَا انْتَهَى الْمَسِيرُ وَوَقَفْ ٦٩٢ \_ يَسَّرَ لِي ذَا النَّظْمَ حَتَّى اكْتَمَلَا ٦٩٣ \_ جُلَّ الْمُهِمَّاتِ مِنَ الْقَوَاعِدِ ٦٩٤ ـ يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ إِنْ أَرَدتَّ أَنْ ٦٩٥ \_ عَلَيْكَ بِالأَرْجُوزَةِ السَّنِيَّة ٦٩٦ \_ فَسَوْفَ تَعْتَلِي بِهَا عَلَى السُّهَا (٢) ٦٩٧ \_ يَنْهَلُ مِنْ عَذْبِكَ رُوَّادُ الْكَرَمْ ٦٩٨ ـ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَائِما ٦٩٩ ـ مُحَمَّدٍ خَاتِم رُسُلِ رَبِّهِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَحِزْبِهِ ٧٠٠ ـ مَا حَتَّ دَاعِي الْخَيْرِ لِلْفَلَاحِ وَشَمَّرَ الْمُجِدُّ لِلنَّجَاحِ

<sup>(</sup>١) أي: أحاط به.

<sup>(</sup>٢) اسم كوكب من بنات نعش الصغرى، وهو كناية عن الارتفاع وعلوّ المنزلة.